

## Tibrary of The American University at Cairo



Gift of Carnegie Endowment for International Peace





Kurd Hir, M.

Kirab Khitat al-Sham

List

V.3

Coccoo

Kard Hir, M.

Kirab Khitat al-Sham

Kirab Khitat al-Sham

List

Viva

Coccoo

V.3

تأليف

المحاثة المحاث

رئيس المجمع العلمي العربي

いっているないという

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

طبع في مطبعة النرقي بدمشق عام ١٣٤٣ ه و ١٩٢٥م

907,0 E-5E

15850

## العهد العثاني

« من سنة ١٢٠٠ الى ١٤٤١ »

--3000€-

الجند أداة الظلم إ كان الشام في هذا القرن مهد القلاقل والثورات ، يقع الاءتدا؛ في الاكثر على المسيحبين والاسرائيلبين وأهل السكينة من فقراء المسلمين · واكثر الفوضى ناشئة من الجند الجاهل الذي تمادى في اللؤم والدناءة الى درجة الوحوش الضارية • ويقسم هذا الجنــد الى ثلاثة اقسام الانكشارية والقبوقولي وهما القسمان القويان والقسم الثالث حرس الولاة الخاص وهو يتألف من المغاربة والتكارنة والبرك والارناؤد والدالاتية وغيرهم ، والعداوات متأصلة بين هذه الاقسام الثلاثة • ولطالما قامت بسبب ذلك فتن بينهم أهرقت فيها الدماء ووقعت وبلاتها على الشعب ، فتُنهب أمواله وتغلق حوانيتــه ونقف الاعمال ، ولا سيما في الحواضر مثل دمشق وحلب · ولا ننفض هذه المشاكل الا بتدخل الولاة او أحد الاعيان ، وتتكرر ذلك ابداً لان العلة الاولى فيها لم تستأصل فلا يعاقب المجرمون ولا يحمل الاو باش على حرمة الشسريعة · ولذلك كانت شوارع المدن وأحياؤها كثيرةالابوابوالارتجة ونقفل ايامالثورات، وساعة المخاصمات والمشاغبات. واكثر رجال الجندية نفوذاً الانكشارية لكشرتهم وشدتهم وصداقتهم للوالي • وكان زعماء الجنــد يلقبون بالاغاوات . و يرسمون على أيديهم الوشم شعار الفرقة التي ينتمون اليها ، وترسم على أبواب المقاهي اسم الفريق الذي يخللف اليها وليس لهم نظام خاص • والمحلات تخضع للاغا المقيم فيهـ أوهو يخضع لزعيم الفرقة • ولم تكن تكفيهم

إدراراتهم التي يتناولونها من مال الخزينة لكثرة أتباعهم ، فيضطرون للعمل يذهبون اليه وهم مسلحون ليسهل عليهم الانضام الى فرقتهم متى دعت الحاجة ، ولا شأت للخاملين واهل الفسق الا الاجتماع في المقاهي والحانات ، و إطالة أيدي الأذى على الناس يصادرون أموالهم ويفترسون نساء هم وصبهانهم ، وكثيراً ما يقتلون أحد أبناء السبهل لغير سبب كأن يجربوا بنادقهم او سيوفهم في اول من نقع أعينهم عليه .

فتادى الرعاع في تحتهم و فجورهم الى الغاية ، لضعف الحكام وقصورهم عن ردع القوي عن الضعيف ، فنشأت فئة من الناس مسلمين ومسيحهين ، اتكلوا في حفظ أنفسهم وأهلهم على انفسهم وشدة بأسهم في الدفاع ، وكان القوم يحترمون هؤلاء الأشداء و يخافونهم ، وكان منهم من عرف بالشهامة والشم بما يغبطون عليه و يخفف ويلات الشرور اللاحقة بالرعايا من اعتداء الجند أحياناً ، و بلغ التعصب الدبني أقصى شدته في هذا العصر حتى تجاوز القوم فيه حد الافراط ، فيحسب المراكم كل من لم يتدين بدينه ممن يجوز له قتله او الاعتداء عليه ، وابتزاز ماله وانتهاك عرضه ، وانتشر هذا الروح حتى عم السواد الاعظم من الناس ، قال مشاقة بعد ايراد ما لخصناه : وكان فريق من العلماء وأهل النقوى يرون معاملة الذمي بالحسني تبعاً لقواعد الدين الشريفة ولكنهم لم يتوفقوا لردع الرعاع في زمن عمت فيه الفوضى وساد الجهل والهمجية على القوم .

من أجل هذا ساغ لنا ان نستنتج ان البلاد على اختلاف في الدرجات كان أهاما وحكومتها بين ظالم ومظلوم ، يشتد الوالي في إعنات الرعية لسلب أموالهم و يرسل الى العاصمة بالمقرر عليه ، وكثيراً ما يشاكسونه فلا يدفعون المفروض عليهم ، او ينتقضون عليه بايعاز بعض أهل النفوذ وقد يكون الحق معه ، والرعايا عرضة لاعتداء الجند وأغواتهم والاعيان وأتباعهم ، تساوى في الظلم المدني والقروي ، وربما كان المدني اكثر تعرضاً للمالك لقر به من هذه العوامل التي أخذت على نفسها التخريب وتمثيله في مسارح الجهل على ضرو به وأشكله ، ظلمات بعضها فوق بعض ، وسلاسل مفرغة من المصائب لا يدرى أين ظرفاها ، وليت شعري ما يرجى من عنابة دولة بامتها وهي تعطي الوزير ثلاثة أطواخ والأطواخ أذناب خيل فالذنب

معلق من أسفله في رأس عصا وطولها نحو ثلاثة اذرع وشعره مسدول عليها ، فاذا سافر الوزير يرسل الطوخ الواحد قبل سفره بهوم الى محل نزوله فيستعدون لاسنقباله وتهيئة ما يلزمه من المآكل والعلف للدواب وهذا بلا ثمن واما الطوخان الباقيان فيحملان أمام الوزير في السفر ومعنى الاطواخ ان الدولة تحكم البلاد باذناب خيلها وعكن أمام الوزير في السفر ومعنى الاطواخ ان الدولة تحكم البلاد باذناب خيلها ويمكن أما مشافة ونحن نقول ان الدولة التي تبلغ من غرورها هذا المبلغ لا ننجح في الحكم ويمكن ان يقال للرعية ما قاله علي بن ابي طالب : «والله ان امرأ يمكن عدوه من نسمه ، بعرق لحمه ، ويهري جلده ، لعظيم عجزه ، ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره » .

وقال جودت في حوادث سنة الف ومائتين: ان وظيفة جابي المال في حاب كانت منذ اربعين سنة مطمع انظار الموظفين في الدولة لانها تأتيهم بثروات اذا جاؤا بها الى الاستانة ينالون بواسطتها رتبة الوزارة ورتبة ميرميران وممن كان منه ذلك احمد باشا فانه أخذ العلم والطوخ واشتهر شهرة عظيمة ، وما برحت هذه الوظيفة تباع وتشترى بالمزاد ، وكثيراً ما كانت الدولة ترسل بمنتشين يشار كون المرتكبين من هؤلاء الجباة ، وكثيرون ممن يتولون هذه الوظائف يرحلون بالاموال ينفقونها في شهواتهم حتى يهلكوا فقراً وقهراً ، ولذلك كانت أموال الدولة تبدد و يسرف فيها،

حوادث الجزار وفتن إبدأ القرن وأهم ورير مسموع الكلة في الاستانة الانكشارية وغيرها وقوي الشكيمة في ظلم الرعايا بالشام ، احمد باشسا الجزار ، تولى دمشق بعد ولاية عكا ، وذهب أميراً مع الحج فرفعت الشكاوى عليه من اهل دمشق الى دار الملك فعزل رذهب الى الاستانة فعيننه الدولة وزيراً على صيدا ، وأقام في عكا وحصنها وضبط الملاك بيت شهاب في بيروت ورفع ابديهم عن حكمها ، وأنشأ للنغر ارتجة وسوراً في أمر السلمون بذلك ، وأصب على دمشق ابراهيم دالاتي باشا الكردي سنة احدى ومائتين والف وكان جسوراً مهبباً فحدث بينه وبين الاهالي اختلاف و تعصبوا عليه وحدثت نذة فأغلق احمد اغا الزعفر نجي شيخ

الانكشارية القلعمة وقتل من عسكر الوالي ثلاثائة رجل وأراد ان يضرب الوزير،

غورج هذا الى حمص وحماة وجمع عسكراً كثيراً ، وأوعزت الدولة الى الجزار والى الامير يوسف الشهابي الن يعاوناه بعسكرهما ففعلا ، وعاد الوالي الى دمشق فارتاع اهلها وأرسلوا النساء الى الجامع الأموي فكله أعيان المدينة فاشترط عليهم انه يلتزم الرحمة اذا خرج الزعفرنجي من القلعة وتسلما رجاله ، ودخل البلد وقتل بعض الاردياء قيل انهم مئة وخمسون رجلاً من جماعة القلعة ، وكان جاء الوالي في عسكره الى باب الله واحتمع العسكران ووقع قتال فهاك فيه من الفريقين خلق كثير ، وملك الوالي الميدان ، واستمر ذلك مدة والعسكر محيطة بالقلعة حتى سلمت ، وأقام هذا الوالي الميدان ، واستمر ذلك مدة والعسكر محيطة بالقلعة حتى سلمت ، وأقام هذا الوالي الربع سنين في دمشق ، وذهب امير القلعة الى امير عرب الموالي فاراً من والي فساق عليهم من حلب وحماة جيشاً قتل منهم نحو الف انسان وانهزم الباقون ، وكان عرب الموالي ثاروا هذه السنة في ضواحي حمص وحماة فنهبوا القرى وفتكوا باغوات عرب الموالي ثاروا هذه السنة في ضواحي حمص وحماة فنهبوا القرى وفتكوا باغوات الدناد شة حكام المدينئين منهم وقتلوا كلاً من شيخ بلاد الكابهين وشيخ بلاد النصيرية وعاثوا في تلك الجرات وفتكوا باعيانها ،

وفي سنة ١٢٠١ دخل عثمان باشا الى انطاكية ونزل عسكره على الحريم وفعل فيها أفعالاً قبيحة واتي ادلب وصادرها وخرب جميع القرى التي مرً عليها وما حول ذلك وخرب الراموسة واشتبك القتال بينه وبين اهل الشيخ سعيد عدة ايام فقتل من عسكره بالطاعون والسلاح عدد كبير ونهب قرى كثيرة في تلك الارجاء ، هذا والطاعون في حلب وارجائها يفتك فتكاً ذريعاً .

وخربت القرى وهلك المقراء في فئنة الامير جهجاه الحرفوش (١٢٠٢) وكان قوي على ابراهيم باشا والي دمشق ، وسرت شرارة فئنة الزعفرنجي الى جميع اهل دمشق حتى طلب الوالي عسكراً من جبلي نابلس والشوف ودقت طبول الوالي (١٢٠٣) من ديمة في غوطة دمشق وفرق العساكر ثلاث فرق فدخل عمر اغا من الزفتية ، وابنه على صف الجوز ، والوزير على السلطاني ، وأحرقوا القبيبات وحارة التركان ، وجرت الدماء من الصباح الى العصر حتى أطاع اهل دمشق السلطان

عبد الحميد الاول وخرب الوالي القلعة وأهلك متوليها بمدافعه تبردمة قليلة منعسكر الوزير وبقيت الحرب بين الفريقين ستة ايام بلياليها .

وفي أيام ابراهيم باشا الكردي (١٢٠٣) انتشبت الحرب في وادي أبي عباد فوق كامد اللوز في البقاع بين عسكر الجزار وعسكر الشهاببين أمراء لبنان ووادي التيم الكسر فيها عسكر الجزار كسرة عظيمة ، ووقع بين عسكر الجزار والهوارة والدروز في جب جينين قتال انكسر فيه عسكر الامير وقتل منه مقتلة عظيمة ، ثم جمع الامير يوسف عسكر لبنان وأرسلهم مع سليان باشا والهوارة الى عين دارة فالنقوا بعسكر الجزار في قب الياس فانكسر ايضًا عسكر الامير يوسف وحدثت عدة وقائع بين عسكر الامير في جزين وعسكر الجزار في جباع كسر فيها عسكر الامير بوسف ، فيهلك عسكر الامير في جزين وعسكر الجزار في حباع كسر فيها عسكر الامير بوسف ، الفلاحين ولا إهلاك الاوبئة و يرعى رجاله الزروع ولا اكل الجراد ،

\* \* \*

عهد سليم الثالث إلى السلطان عبد الحميد الاول سنة ١٢٠٣ وخلفه وفتن وكوائن كر السلطان سليم الثالث وكانت أيامه كاما غوائل وفلناً: استقات فيها القريم وأصبحت روسيا بما أخذته من بلاد الدولة على البحر الاسود دولة بحرية مهمة ، وقبل بمعاهدة كوجك قينارجه (١١٨٨) مع روسيا و بها المحط مقام الدولة ، وحارب روسيا مه تين وقال مترجموه من الترك انه كان عاد لا حلياً تحبه رعيته وقد ذكر بعض مؤرخي العراق ان الايرانهين استولوا على البصرة وبقيت في أيديهم خمس سنين ولم ببلغه ذلك وموه وزراؤه عليه فما أحراهم ان يموهوا في حالة بلاد كالشام لم تخرج عن حكمه الذي دام ست عشرة سنة و يقول معاصروه من المؤرخين ان السلطان عبد الحميد الاول كان أخرق للغاية وانه كان جاهلاً وليس فيه من جودة الرأي والحزم والمضاء شي أن ولم يستطع ان يستفيد من المثورة السياسية والدينية التي نشبت في القافقاس ، ولم يحسن الانتفاع من أسباب النجاح التي كانت متوقعة من بحريته وجيشه ،

وفي سنة ٢٠٤ وقعت فلنة بين الامير قاسم الحرفوش وابن عمه الامير جهجا.

يف سهل أبلح بالبقاع ، فدحر الامير قاسم عسكر الامير بشير الشهابي الكبير فشق عليه فأرسل نجدة أخرى للامير قاسم ، فلما علم ذلك الامير جهجاه هر بسكان بعلبك وأتلف ما فيها ولم ينالوا من جهجاه ، ثم است صرخ الجزار فأمر بان يمد بجيش فأرسل معه عسكر المغاربة والدولة ومشايخ الدروز فانتشبت الحرب بينهم وبين جهجاه فاندحروا وقلق الناس ، ورحل كثير من السكان من تلك الارجاء ، ثم نغلب الامير جهجاه على الامير قاسم ، ويف السنة التالية وقعت وقعة بين جهجاه وحاكم بعلبك الحاج اسماعيل فانهزم هذا وقتل من رجاله نحو مائتي رجل ولم يقتل من رجال جهجاه احد ، ويف سنة ١٢٠٥ أحرقت عساكر الدولة وقيل عسكر الامير بشير حاصبها واكثر القرى التي حولها ،

卒 卒 卒

مظالم الجزار واختلال إو خل مهناً في عكا وارسل متسلين منهم ارفه اميني الادارة وظل مهناً في عكا وارسل متسلين منهم ارفه اميني وكان كما قال مشافة ظالمًا قاسيًا يشبه استاذه في انشاء المظالم والحوادث الصعبة على المسلين والنصارى واليهود وكان الجزار معتاظاً من اهل دمشق لعرضهم على الدولة مساوئه مما ادى الى نخيته عن عمله سنة احدى ، فاراد الانفقام من الساعين به هذه المرة و بالحقيقة ان مدة حكم الجزار في دمشق وهي خمس سنين لم يرتح فيها الناس شهراً واحداً من طلب الاموال ظلماً وطرح المعاملة المتصل التي حدثت بها خسائر عظيمة وطرح بضائع مننوعة ، ينهبها من جات ويطرحها باسعار زائدة على اخرى ، ونيركوا اوطانهم وعياله و سلسلة من المظالم لاحد لها ، وكان كل سنة يقنل في قلعة وتركوا اوطانهم وعياله . سلسلة من المظالم لاحد لها ، وكان كل سنة يقنل في قلعة ومشق بدون تحقيق اناساً وقد قتل في احدى السنين مئة وستين رجلاً خنقاً وذلك في ثاني سنة من ولايته ، وفي السنة الثالثة قتل نحو ستين وكان كما جاء دمشق من في السنة وهو ذاهب ليحج بالناس او آيب منه بهمل هذه الاعمال للارهاب ولم يقف امن المظالم عند حد اوام الجزار المجنونة ، بل كانت الفتن في جهات أخرى ، الشام على عادتها في القرون الماضية ، من ذلك انه جوت سنة ٢٠٦١ عدة وقائع بين الشام على عادتها في القرون الماضية ، من ذلك انه جوت سنة ٢٠٦١ عدة وقائع بين الشام على عادتها في القرون الماضية ، من ذلك انه جوت سنة ٢٠٦١ عدة وقائع بين

الجبل وعسكر الدولة الذين كانوا مع الامير بشير كانت الحرب فيها سجالاً ، واحرقت عسكر الدولة غريفة وسبت نساء كثيرة واولاداً واشتد الخصام بين الاميرين بشير قاسم وحيدر ملحم الشهاببين على الإمارة في لبنان ، وكان الامير بشير تعهد للجز ريخمسة آلاف كيس على مثل ما تعهد به الامير يوسف ، فاخذ يصادر كل من مالاً الامير يوسف ، فاخذ يصادر كل من مالاً الامير يوسف ، ومال الناس الى الامير حيدر للتخلص من الضرائب التي سامهم الامير بشير دفعها ، وسادت الفتن في اللبنانين الغربي والشرقي ، وهاجم والي دمشق بعلبك للانتقام من الامير جهجاه لانه لم يخلد الى السكينة ، وقتل عشرات من الناس في بعلبك وسغبين وقتل من العسكر اكثر من ذلك ،

والحكومة والاهالي وأصيب الانكشارية بنهب اموالم وخراب بهوتهم وهجمت اهالي حلب على بطال آغا نوري ومحمد اغا وعلى عسكره وحصل بينها مناوشة ادت الى انهزامه خارج حلب ، وتوجه الى عينناب وحاصرها خمسة اشهر الى ان قتل وحمل رأسه ورأس اربعة وعشرين من العصاة الى الاستانة ، قال جودت ؛ وكان هؤلاء الخونة ينقربون الى رجال الاستانة بالامور الدنيئة فينصبونهم حكاماً في بعض المقاطعات فيفسدون في الارض و يتسلطون على عباد الله حثى ترفع الرعية علم العصيان ونقاوم الحكومة ولا تبعة في ذلك الاعلى رجال الدولة ،

وفي سنة ١٢٠٦ (١٧٩١) اخرج الجزار الفرنج من بيروت وبني السور بحجارة ابنية الشهاببة التي دكها ودك كنائسهم وجعلها اصطبلات ، وفي هذه السنة قتل رجل من اهل بيروت خارج البلد فاغلقوا الابواب وقبضوا على كل من وجدوه من اهل الجبل وكانوا نجو ستين رجلاً فقتلوهم جميعاً ، وحدثني الثقة من اهل بيروث عن ابهه عن جده ال حكام بيروت المسيخ بين اشتدت مظالمهم وعثوهم على المسلمين فكان الامير بمرفي شهر رمضان في المدينة يحملون امامه الغليون للتدخين في فتصب المسلون على الاقدام يحيونه فلا يتنازل ان يجيبهم بل يقول الخادم من ورائه ؛ سلَّم الامير ، فضاقت الحال بالمسلمين فشكوا امرهم الى قائد الاسطول العثماني وكان بأتي كل سنة ليحمل الاموال المقررة على البلاد فقال لهم ؛ الخطب سهل وهو ان تغلقوا ابواب

المدينة متى رأ بتمونا اقلعنا بسفننا وتذبحوا النصارى و بذلك ترتاحون منهم ففعل غوغاء السلمين وقتل بهذا التدبير الجائر كثير من الابرياء ، وبذلك تبين ان الدولة لم تكر تهتم الا لجبايتها فاذا استوفتها فسواء لديها نقاتل رعاياها ام تصالحوا ، والغالب انها تحبهم ان يكونوا على خصام ابداً حتى يخلولها الجو وقاعدة «فرق تسد » من اهم قواعدها ، وفي سنة ٢٠٧ وهب الشهابيون الهرمل للامير جهجاه الحرفوش فلم يذعن له سكانها فحار بهم وقتل منهم نحو اربعين رجلاً واحرق البلدة وفي سنة ٢٠٨ قامت الفتن بين الاشراف والانكشارية في حلب دامت عشرين يوماً قتل فيها بعض اهل اليسار والشرف ثم انكسر الاشراف وحصرهم الانكشارية في جامع الاطروش وجرى من القبائح الوان واشكال ،

وفي سنة ١٢٠٩ صدر امم الجزار بمصادرة بعض صيارف دمشق من الاسرائيلبين فلقوا عناً وقتل بعضهم وادخل الرعب على ابناء نحلتهم في حيهم الخاص بهم ، ونال مثل ذلك بعض اغنياء الاهالي على اختلاف مذاهبهم ، وبدأ القتل والصلب وقطع المناخير وحبس خلق كثير وجرم الابرياء وهرب الناس هائمين ، وفي هذه السنة غزا عسكر دمشق بعلبك فهرب الامير جهجاه الى رأس بعلبك فاحرق بعض ببوتها وكان رجال الدولة يحاذرون من شيء يقع على الشام بعد ان اعتصم الظاهر عمر بروسيا فقد ذكر شاني زاده ) ان والي صيدا عبدالله باشا كتب الى الدولة بان كنيستي عكا والناصرة وقلعة حيفا كلها مستحكمة البناء لاتخلو من محذور فاسنه في السلطان فافتي بات تهدم الكنيسة القديمة والجديدة معاً لثبوت مضرتها ونفذ الحكم وكثيراً ما كان الولاة في العهد العثماني يوجسون خيفة من الديارات والبهع اذا كانت مستحكمة البناء فقد اخرج السلطان سليمات النصاري من ديرهم في سفح حبل بالقرب من قرية البعنة في صفد وكان قديماً يعرف بدير الخضر وامم احمد بن اسد البقاعي من الصوفية بالاقامة فيه مع اولاده .

وفي سنة ١٢١٠ تولى دمشق عبد الله باشا العظم والبلاد في حاله مزعجة وقد دام في ولا يته هذه ثلاث سنين وبقي الجزار في عكا وفي هذه السنة وقع القتال بين عسكر الامير يوسف في جبهل وبين الذين كانوا في قلعتها من عسكر الامير بشير

وكسروهم وفيسنة ا ١٢١ ارسل عبدالله باشاالعظم عسكراً الى البقاع فارسل الامير بشير والجزار وألي عكا عسكراً فالنقاهم الجزار واهل البلاد ، ووقع القتال في مندرة من قرى البقاع ، فانكسر عسكر دمشق كسرة عظيمة وقتل منه حجماعة • ولم يزل عسكر لبنان والهوارة مجداً في آثارهم ان وادي الجدل وغنموا خيلهم وسلاحهم وذهب بعض اللبنانهين واحرقوا البترونة قرب الزيداني ٠ وفي سنة ١٢١٢ توجه والي دمشق الى التفتيش كالعادة فلقي الطريق ممسوكة منافذها من عسكر الجزار فساءت حال رجاله ثم توجه الى جينين فطمعت البلاد فيه ولم تعطه مال الدورة ، فالحق به الجزار جنده قاصداً قهره وعسكره • فركب وركب العسكر وتوجه نحو عسكرالجزار فدارت بينالفر رةين حرب انفصر فيها والي دمشق على الجزار ، وقتل الاول من عسكر الثاني خلقًا كثيرًا، ورجع لم يعترضه أحد وقد جمع الاموال الاميرية برمتها · وفيها قامت الانكشارية على أعيان حلب وقتلوا كثيراً منهم حتى كانوا يقللون السيد وهو يصلي في المحراب، فعرض الحال على الدولة فجاء شريف باشا واليًّا على حلب فمنعته الانكشارية من دخولها ، فتعهد بان يكون . سعفًا لهم فدخل والنه الاشراف فقوي بأسهم على الانكشارية وبعد ذلك ارسل الى الانكشارية سراً ان يثوروا بالسادات فكبسوهم ليلاً وقناوا منهم مائتين وخمسين نفساً واخذمنهم شريف باشا خمسمائة الف قرش وقدمها للدولة ، وقويت شوكة الانكشارية في حلب •

وفي سنة ١٢١٣ ضرب الجند الدالاتية جميع قرى دمشق واكلوا مغلها وحرقوا دوابها وصار منهم قتل وسلب — قاله ابن آقبه ق: وقال ايضاً في حوادث هذه السنة: انه كثرت الفتن وانحل الحكم حتى بقي اطلاق البارود من القلعة سبعة ايام وانتشرت الفوضى في الاحياء والبلاد لاحكم فيها لحاكم ولا متسلم وافندية البلد (دمشق) مسجونون عند الباشا في المخيم وبقي ذلك حتى رحل الباشا ، وبقي عسكره في البلاد يومين وليلتين ، نهبوا في خلالها ما في القرى من مأكول ومنظور وعن م غالب اهلها على الرحيل الما اوقع فيهم الجند من الضرر .

14

محاولة نابوليون فتح الشام إلى بينا كانت الفتن الاهلية بين العال على المال والبلاد واستيلاؤه على غن ة ويافا كل قد ضعفت فيها كل قوة ، والدولة كلما رأت عاملاً قوياً تكتني بان تضع في جواره عاملاً آخر تملي له من قوتها حتى يظل في خصام وحرب مع جاره ، والضعف في الادارة ظاهر كل الظهور ، والناس من الجزار في قسم عظيم من بلاد الشام في امر مريج ، والبلاد مفتحة الابواب خالية من اسباب الدفاع الا ماكان من اسوار امهات مدنها اتى القائد نابوليون بونابرت الفرنساوي مصر الدفاع الا ماكان من اسجتاع الجيوش لمحاربته وانه ان لم يفاجئ الدولة العلية في بلاد الشام قبل ان نثم استعداداتها الحربية تكون عواقب الامور وخيمة عليه وان من يحتل الشام قبل ان نثم استعداداتها الحربية تكون عواقب الامور وخيمة عليه وان من يحتل مصر لا يكون آمناً عليها الا اذا احتل القطر السوري فاهذه الدواعي عزم بونابرت على فتح بلاد الشام وقام من مصر ومعه ثلاثة عشر الف مقاتل قاصداً الشام من طريق العريش » .

ولما بلغ احمد باشا الجزار قدوم الجيش الفرنساوي من مصر الى عكا وتلك الديار أسرع – على رواية نقولا الترك – بتدبر ما يحتاج اليه في الحصار ، وارسل الى يافا العسكر وحصنها بالمدافع والقنابر ، وامتد الى مدينة غزة بعساكره وعشائره ووصلت جيوشه الى قلعة العريش وأقاموا فيها ولنبهت الغز للجهاد ، وفي شهر شعبان سنة ١٢١٣ خرجت العساكر الفرنساوية الى مدينة بلبيس والصالحية وكتب الى الجنرال كاببر ان يتوجه من دمياط في البرعلى طريق قطية ويكون قائد العساكر الفرنساوية .

ثم ان أمير الجيوش بونابرت بعدما سير العساكر أحضر علاء الدين وغيرهم وقال لم : ان الغز الماليك الهاربين مني قد التجؤا الى احمد باشا الجزار فجمع لهم العساكر وحضر الى العريش وعزموا على الحضور الى الديار المصرية لاجل خراب البلاد ، فلذلك أخذنني الغيرة وعزمت ان أسير اليهم بالعساكر وأخرجهم من قلعة العريش ، ثم جاء الفرنسيس الى هذه القلعة وكان فيها الف وخمسمائة ، قاتل فحاصرها ثمانية ايام ، ولما فرغت مؤونتهم و بارودهم أرسلوا يطلبون الامان ، وان يخرجوا من القلعة بغير سلاح وبعد ذلك حضر قاسم بك المسكوبي في عسكر ومهات فبلغ امير الجيوش وصوله وربطوا عليه الطريق وكبسوه ليلاً وذبحوا عساكره ولم يسلم منهم الاالقايل ، وصوله وربطوا عليه الطريق وكبسوه ليلاً وذبحوا عساكره ولم يسلم منهم الاالقايل .

وعندئذ امر الجنرال دو كوا قائد مصر وو كيل بونابرت التجار ان تسير بالقوافل الله الشام ليننفع بالمكاسب اصحاب التجارة ويننفع سكان الشام ببضائع مصر حسب العادة السابقة ، وسار امير الجيوش بالعساكر من قلعة العريش الى خان يونس واستخلص غنة من الغز عساكر الجزار فوجد في غزة حواصل ذخيرة من بقسماط وشعير واربعائة قنطار بارود واثني عشر مدفعاً وحاصلا كبيراً من الخيام وكللا وقنابر فحاز الجميع ، ولما بلغ يافا بني المتاريس امامها وأرسل يطلب الى حاميثها التسليم وكانت نحوثانية آلاف فأبت وقتلت الرسول فأدار عليها المدافع وقوي الصدام فقتل من العسكر ما ينيف على خمسة آلاف ومن أهالي البلد الفان وهجم الفرنساويون على المراكب التي في الميناء وأخذوا منها بضاعة ثمينة ، ومن الغد أطلق امير الجيوش على المراكب التي في الميناء وأخذوا منها بضاعة ثمينة ، ومن العدام الهوارة والارناؤد جميعاً لأن سبهل الشامهين والمصر بين وأمر بقتل الهوارة والارناؤد جميعاً لأن بعضهم كان في قلعة العريش وحين أطلقهم امرهم ان يذهبوا الى بلادهم فأتوا لأن بعضهم كان في قلعة يافا ثمانين مدفعاً وغنموا غنائم كثيرة من المراكب وغيرها ، الفرنسيس في قلعة يافا ثمانين مدفعاً وغنموا غنائم كثيرة من المراكب وغيرها ،

\* \* \*

وقائع نابوليون على عكا إلى أن امير الجيوش سار بالعسكر قاصداً مدينة وفي مرج ابن عامم كر الجزار والنابلسيون كافة في الوادي الذي هناك ، وحينا بلغهم قدوم الفرنساو بين أخرجوا منهم من فم الوادي خمسمائة مقاتل وبدروا يرمحون تجاه العسكر وكان قصدهم ال يجروهم الى ذلك الوادي ، فلما علم امير الجيوش ، قصدهم العسكر وكان قصدهم الناء ونشبت الحرب فقتل من عسكر المسلمين وولى الباقون منهز مين ، قسم عساكره اثلاثا ونشبت الحرب فقتل من عسكر المسلمين وولى الباقون منهز مين ، ومن الغد سار عسكر الفرنسيس الى وادي الملك وكان بلغ الجزار قرب الفرنساو بين الى تلك الديار فأرسل الى حيفا فأحضر الذخائر الحربية والعسكر ، وعندما وصل الفرنسيس أمام مدينة حيفا خرج أهالي البلد لمقابلتهم وسلموا أمير الجيوش مفاتيح البلد والقلعة ، و دخل الفرنسيس الى حيفا فوجدوا بها قار باً صغيراً فيه جماعة من مراكب الانكليز فأخذوهم امسرى وبعد ذلك انئقل امير الجيوش بالعساكر الى تجاء مدينة

عكا ونصبوا المضارب والخيام في محل يقال له ابو عتبة ، وبنوا المتاريس الحصينة ووضعوا فوقها المدافع وسار الجنرال كاببر والجنرال منو الى الناصرة ونصب حاكم افرنسي على شفا عمرو وبعد إتمام المتاريس ابتدأت الحرب على عكا خامس يوم من شوال سنة ١٢١٣ ودامت اربعاً وعشرين ساعة والجيش الفرنساوي يضرب المدافع والقنابر والمراكب العثمانية والانكايزية تطلق المدافع من البحر حتى خيل للناظرين والسامعين ان مدينة عصالم ببق فيها حجر على حجر، وهم الجزار ان يخرج فطمنه الانكليز وقالوا له: اننا اسرنا في عرض البحر ثلاثة مراكب مشحونة ذخيرة فضعف المرهم، ثم اسر الفرنسيس مركبين كانا قادمين من الاستانة فيها ذخائر ومدافع وستة وثلاثون الف دينار مرسلة للجزار فسر ي عن الفرنسيس وحضر الى امير الجيوش قرب عكا الشيخ عباس بن ظاهر العمر وعرض له أحواله فرحب به واعطاه المسلاح والكسوة وعشرة اكياس وكتب له ان يكون متولياً بلاد اببه ، وحضراياتاً مشايخ بني متوال فأعطاهم حكم بلادهم وساروا من عند امير الجيوش الى مدينة صور وقدموا له الذخائر من البلاد وتسلوا القلعة التي كانت لا بائهم ،

وكان قد اجتمع من دمشق عسكر المسلمين من مغار بة وهوارة وعربات والغز الذين حضروا مع إبراهيم بك و بلغ جمعهم ثلاثين الف مقاتل بين فارس وراجل فخرجت الى مرج أبن عامر فبلغ كاببر قدوم ذلك العسكر فسار اليهم في الف وخمسمائة مقاتل وحينا وصلوا وشاهدتهم تلك الجموع انهزموا أمامهم مكيدة لهم ، ولم يزل الفرنساويوت في أثرهم حتى وصلوا الى أطراف المرج ومن هناك أحاطوا بالفرنساو بين من كل جانب ولما رآهم القائد كلبر قد أحاطوا بالعسكر قسم رجاله أربعة أقسام مع كل قسمة منهم مدفع ولما شاهد أهالي الناصرة كثرة جيوش دمشق وان الفرنساو بين قايلوت جداً بادروا حالاً وأخبروا امير الجيوش فأحضر حالاً القائد لـترك ( Leturc ) وأمره بتحضير ثلاثة آلاف عسكري وأخذوا معهم أربعة مدافع ، وأمر الجنرال بونابرت الت يسيروا على وادي عبلين وبعد ثلاث ساعات من مسيرهم ركب أمير الجيوش وسار وراءهم طالباً أثرهم ، ووصل في منفصف الليل من مسيرهم ركب أمير الجيوش وسار وراءهم طالباً أثرهم ، ووصل في منفصف الليل من مسيره الى بئر البدوية وعند الصباح سار بالعسكر الى أن نفد الى مرج ابن عام،

وصعد الى تل عالم فكشف أرض المرج ونظر الى الجنرال كلببر في وسط البهداء وعساكر المسلمين محيطة به والهجوم من كل ناحية وليس لهم عليه سلطان، ثم شاهد جبلاً بعيداً وعليه المضارب والخيام وكان هذا جيش الغز، فنزل أمير الجيوش وعزل خمسهائة مقاتل، وأمرهم ان يقصدوا الجبل ويكبسوا الجيش وتوجه قسم منه حتى صارت العساكر المحاربة في وسطهم وأحاطوا بهم، ولما وصل أمير الجيوش اليهم ضرب مدفعاً واحداً ثم ضرب القسم الشاني ثم الثالث وحينا سمعت العساكر المحاربة المدافع ورأوا قدوم النجدة وعلموا أنهم صاروا في وسطهم ولوا منهزمين ولما أصج الصباح المدافع ورأوا قدوم النجدة وعلموا أنهم صاروا في وسطهم ولوا منهزمين ولما أصج الصباح المدافع ورأوا قدوم النجدة وعلموا أنهم ما يطلبوا منه الامان وحينا سموت العمائة جندي الى قرية جينين وأمرهم ان ينهبوها و يجرقوها ثم ان امير الجبوش أخرب قرى جبل نابلس لانهم لم يطلبوا منه الامان و

ولما بلغ اميرالجيوش قدوم عسكر دمشق الى صفد امرالجارال مرات ( Murat ) ان يسير بخمسمائة راكب واتصل بعسكر دمشق شخوصه فرحل الى جسر بنات يعقوب وعلم الجارال منو وهو في الناصرة ان في مدينة طبرية عسكر الجزار فنشب القتال بينهم فانكسر عسكر الجزار وانهزم بعد ان قتل منه مائنا جندي وظهر الطاعون في عسكر الفرنسيس فمات منهم خلق كثير · وكانت الحروب قائمة على مدينة عكا الليل والنهار وهم يهجمون على الأسوار والقنابل فنهال عليهم كالمطر ، وقد أهلكوا من العساكر الاسلامية والانكايزية خلقاً كثيراً وهدموا أبراج عكا وأسوارها · ولما هلك بعض قواد الفرنسيس على أسوار عكا معجملة صالحة من جندهم إداً بونابرت يرجع الى بلاده لامر طرأ على مركزه هناك ·

وكانت انكلترا هيجت ملوك الفرنج على فرنسا فاضطر الفرنسيس ان يرجعوا عن عكا بعد ان فقدوا على سورها ثلاثة آلاف وخمسائة جندى ، ومات في الطاعون وعلى الطريق ما ينيف على الف ، وفي ١١ ذي الحجة امر امير الجيوش بالقيام بجميع المضارب والخيام واننقل الى مدينة حينا وكان فيها عدة حواصل قطن للجزار فأمر باحراقها ومن هناك ساروا الى مدينة يافا فأخذوا ماكان لهم من الامتعة والمدافع الكبار ودفنوها في الرمال وقد كانوا أخذوا من العساكر العثانية اربعة آلاف بندقية فألقوها في البحر وأحرقوا المراكب التي كانوا غنموها من المسلمين وأخذوا من

فيها اسرى وسخروهم في نقل الجرحى والمرضى من عسكر الفرنسيس يحملونهم على الواح خشب الى مصر ·

\* \* \*

خطيئات نابوليون إ هذا ما رواه المؤرخ نقولا الترك في دخول نابوليون في الشام كروجه منها وما وقع له من الشام وخروجه منها وما وقع له من الوقائع المهمة وكانت مدة مقامه في الشام شهرين لم تستفد منها فرنسا سوى قتل بعض ابنائها ، وكذلك خسرت الشام خسارة الضعيف مع القوي ، ونابوليون وان عدوه نابغة القواد في عصره الا انه اخطأ كثيراً في توسعه في فتوحه ، وفتحه الشام ومصر من جملة خطيئاته ، ولم تربج بلاده من حملتها على هذين القطرين الا نشر مدنيتها على ايدي من استصحبهم نابوليون معه من كبار العلماء والمهندسين والطبيعيين ، مدنيتها على ايدي من استصحبهم نابوليون معه من كبار العلماء والمهندسين والطبيعيين ، وكانت مصر مباءة علم وعبقريتهم .

وقد آخذ صاحب تاريخ الدولة العلية القائد بونابرت بانه ارتكب قبل مغادرته يافا امراً شنيعاً لم يسبق في التداريخ وهو امره بقتل جميع الجرحى والمرضى من عساكره حتى لا يعوقوه في سيره ، وفي تاريخ فلسطين : ان جنود الجزار في يافا يوم نابوليون كانت مؤلفة من عرب واتراك ومغار بة وارناؤد واكراد وجركس « وبيت الاسكاف فيه من كل جلد رقعة » فانسحبوا لما فتحها نابوليون الى بعض الخانات وابوا التسليم قبل ان يؤمنهم على حياتهم فاجابهم القائد الافرنسي الى طلبهم فاستأمن له اربعة آلاف شخص فساقهم الى المعسكر ولما رآهم نابوليون سأل قائده عن هذه الجموع المحتشدة فاخبره انها حامية المدينة التي سلمت اليه اماناً وقبلهم حقناً للدماء الجموع المحتشدة فاخبره انها حامية المدينة التي سلمت اليه اماناً وقبلهم حقناً للدماء أكم مراكب فنقهم الى مصر او فرنسا ومن يتولى خفارتهم اذا ارسلناهم ، يجب ان فعطوا الامان الى الاطفال والنساء والشيوخ لا للرجال الاشداء المقاتلين ، ثم استشار ضباطه في قتلهم في قتلهم في قتلهم ولكنه اصرعلى رأ به وامر بهم فقتلوا رمياً بالرصاص في ١٠ آذار صناع من ١٩ اه ٠

الاان مشاقة بقول وقبل ان يغادر بونابرت يافاالي عكا امر بقتل الاسرى الذين وقعوا

في قبضته ثلاثاً في العريش وفي غزة وفي يافا ، وكان يطلق سراحهم كل مرة بعد ان يأخذ عليهم العهود ان لا يعودوا الى قتاله ، ولما اسرهم هذه المرة وعددهم يربو على ثلاثة آلاف حنق عليهم وعلم انهم لا يراعون ذمة ولا يحترمون الشرف العسكري ، فامر جنوده باطلاق النار عليهم ولم يواروهم التراب ، وبقيت اجسامهم طعاماً للطيور ، وظلت رفاتهم مكشوفة مدة اه ، وهاذا السبب معقول وله من القوانين الحرببة ما يشفع به بعض الشيء اكثر من الرواية الاولى ، واننقد مسترمان على نابوليون ذبحه حامية يافا وكانت مؤلفة من اربعة آلاف ارناؤدي ووضعه السم لجنوده لدن عودته لانهم اصيبوا بالطاعون ، وفي رواية انه وجد فيها الفين من الاسرى الذين اطلقهم وكانوا عاهدوه في العريش ان لايجاربوه فقتلهم والحرب غشوم ،

وقال مشاقة: ان بونابرت بعد ان فرق جموع الاتراك على الحدود السورية ارسل كتاباً الى الجزار ينصح له ان يجنح معه إلى السلم فلم يتنازل الجزار الى اجابته، فارسل اليه رسولاً ثانياً فقنله الجزار فحنق نابوليون ونقدم برجاله البالغ عددهم عشرة قارسل اليه رسولاً ثانياً فقنله الجزار فحنق نابوليون ونقدم برجاله البالغ عددهم عشرة آلاف مقاتل الى غزة، وهزم من رجال الجزار اربعة آلاف فارس، واسفرت وقعة يافا ، يافا عن قتل ثلاثة آلاف من الجنود التركية، ودخلت رجال نابوليون مدينة يافا، وتصرفت بما عثرت عليه من مال ومتاع، وهذه هي المرة الاولى والاخيرة التي سميحبها نابوليون لرجاله بالتصرف والتمتع بمال المغلوب واملاكه وقال الشهابي: ان العساكر الفرنساوية حاصرت يافا ثلاثة ايام وملكوها بالسيف، وكات عسكر المسلمين فيها الفرنساوية حاصرت يافا ثلاثة ايام وملكوها بالسيف، وكات عسكر المسلمين فيها بنيف على اثني عشر القا فما سلم منه الا القليل، وقبل كثير من النساء والاولاد حتى جرى الدم في اسواق يافا، وارسلت دمشق عشرين الف جندي الى عكا فالنقاها الف جندي من الفرنج وكسروها وقتلوا منها، مقنلة عظيمة ،

ولماجاء تالاخبار الى دمشق بان عسكر الجزار وعسكر الانكايز قتلوا من جند نابوليون ثلاثة آلاف جندي زينت دمشق وضربت المدافع من قلعتها ، وقد اصيبت البلاد التي وقعت فيها تلك الوقائع ومااليها بالخراب ، ومن اهم خرابها تسلط الجند على ضعاف الرعايا فقد نهبت العساكر التي ذهبت من دمشق لمقاتلة الفرنسيس (١٢١٣) مدينة صفد وعملوا المنكرات اثناء طريقهم ، فاصببت فلسطين هذه الرة بغوائل كانت سواحل

فينيقية واعمالها تصاب بمثلها او اكثر منها في القرنين الماضهين ولقد اصبحت مثل هذه الوقائع في هذا الجزء من اقاليم الشام اي في اللبنانين الغربي والشرقي وماجاورهما من الامور العادية ، وما ذلك الالقيام امثال بني حمادة وبني معن وبني الحرفوش وبني شهاب ممن كانوا يحاولون ان يظهروا بمظهر كبار الامراء وهم صغار بمواقعهم ونقص تربيتهم الحربهة وضعف اخلاقهم وقلة معارفهم ، فكانوا بمقاومتهم بعض المقاومة لعال الدولة من الترك يخربون ديارهم، و يهلكون من اخذواعلى انفسهم حمايتهم من ضعاف السكان .

\* \* \*

حال الشام بعد رحيل إلى كان يظن بعد رحيل بونابرت ومعاونة الانكايز نابوليون عنه للوليون عنه للدولة العثانية على اخراجه من الشام ، ان الدولة تبدل شيئًا من اصول ادارتها وترجع عن استسلامها لعالها الذين يجبون الجبايات ويرضونها بجزء منها و يحتفظون بالباقي لانفسهم و لكن الاحوال بقيت بحالها ، وظن الجزار نفسه انه هو الذي دفع جيش نابوليون عن الشام ، فعاد يمثل مظالمه و يحمل على الجزار نفسه انه هو الذي دفع جيش نابوليون عن الشام ، فعاد يمثل مظالمه و يحمل على الناس مغاره ، ومظالمه لاحقة بالمسلمين والمسيمبين والاسرائيلهين على السواء وجنونه فنون رنما كان فيه شيء من المعقول وذروث من جودة الادارة ولكن الناس في حكمه كا قيل :

ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش اخف منه الجام ولم يكف فلسطين ما حل بها من ظلم الجزار ثم وقائع بونابوت حتى قام محمد باشا ابوالمرق يسومها العسف والخسف ، يجور على اهل بيت المقدس ومدينة الخليل وغنة والرملة ولد مما لم يقع مثله ، حتى اضطر السادات الاشراف الابرياء لكثرة مظالمه ان ببهموا اولادهم كما تباع العبهد والجواري على ما ذكر ذلك احمد باشا الجزار في كناب صدر عنه سنة ١٢١٧ الى وكيله في دمشق .

ومن احداث هذا الدور نهب العسكر الدمشقي ( ١٢١٤) جميع القرى في طويقه الى غزير في لبغان ، ونفرقت عساكر الدولة في ضياع كسروان ونهبواكل ما وجدوه وذلك للضرب على ايدي الامير بشير الذي كان على ما يظهر يسرُّ حسواً في ارنغاء وتحدثه نفسه ان يأكل الخراج ، ولذلك قاتله جيش الدولة ( ١٢١٥) مرة أخر ك

لماجاء الى نواحي بعبدا في لبنان وقتل من ادركه في المتن ، ورجع الامير بشير الى عاريا وكان عسكر الدولة احرق عدة ببوت من بعبدا والحدث وسبى النساء وقتل العجائز والاولاد فاجتمع معه اربعة وخمسون رأسًا من القتلى فارسلوها الى الجزار ونه بوا اموالاً ومواشي واحرقوا عاريا ، وذهب والي دمشق سنة ١٢١٧ الى حماة وفتحها بالسيف و بالغيف الظلم حتى فرغالب اهالي حماة عن بلدهم انقاء شره ، ونفرقوا في دمشق وحلب وطرابلس واصبحت حماة كالقربة لقلة سكانها .

قال ابن آق بهق : وفي سنة ١٢١٧ شغلت دمشق بالظلم واكرامية الباشا من والبلاد واشتغل حسن اغا بالظلم في دمشق وارهاق القرى بالطروحة والاكراميات وفرض الذخائر ومعاونة الجردة وغير ذلك من المظالم التي لم يسمع كما اثر في السابق قال : ولما خرج عبد الله باشا العظم من دمشق سنة ١٢١٨ قاصداً الى طرابلس ليحارب اهلها وضرب عسكره بعض القرى ونهبها وظلوا على هذا التخريب حتى بلغوا طرابلس فحاصرها وخرج اهلها هائمين على وجوههم ووقع القتال بين عسكره وعسكر المتسلم وقتل من الفريقين خلق كثير ، وكان احمد باشا الجزار يرسل النجدات الى

عبد الله باشا العظم .

وقال ابضًا: أن الجزار كان ببعث و يطلب من الاغنياء اموالاً طائلة يأخذها منهم بعد الحبس والضرب واشتغل الدمشقيون بالهواجس والوساوس، وبقي الطرح على جميع الاصناف واغلقت الدكاكين و بات الناس في كرب والعسكر يحيط بالبلد، والا كراد والشيخ طه الكردي وجنوده يعذبون الخلق أنواع العذاب حتى يقروا لهم بالاموال، والطرح على الخلق اشكال وضروب من بن وننباك والاجه وحرير وشاشات وزنانير وببوت وخانات و بساتين وعتامنة ووظائف وغير ذلك، وظهر في دار ابن عقيل وكيل الجزار بدمشق طائر ذهب قدرت بنحو خمسمائة كيس، ولم يكن عبر يوم دون ان يقبض على اربعة او خمسة من ار باب الوجاهة والثروة بسجنون في سجن القاعة ويعذبهم الاكراد الموفدون من قبل الجزار بالكاشات والحديد والعصي الى ان يشرف المعذ بون على الموت و يشتط العال في طلب المال من المصادرين و يطوفون بهم في المدينة، فيضطرون الى بهع جميع ما يمكون ليكف عنهم، ووصلت الحال

يالاغنياء الى التسوّل ، وكان قتل النفوس على الاكثر في سببل اخذ المال مشروعًا كان او غير مشروع ، فقد حدثت فئنة طفيفة بين ملتزم اموال بلادبشارة ، فارسل الجزار على العصاة عسكراً قتلوا منهم ما ينيف على ثلثائة رجل واسروا عدة ، وارسلوهم الى عكا جعلوا على الاوتاد ثم اخذ الجزار من البلاد اموالاً جزيلة .

ومن الحوادث في أيام عبد الله باشا العظم بدمشق ان القبوقول قصدوا إثارة فئنة (١٢١٤) فأغلق اغا القلعة بابها ، وحاصره الباشا فاضطروا الى التسليم بعد مدة ، فقتل اغا القلعة وهمدت الفئنة ، ثم سار عبد الله باشا لمحاربة مصطفى بربر متسلم طرابلس بنفسه وحاصر قلعتها بشدة ، وطال الام فالتجأ بربر الى الجزار فسكت ولم يجبه لانه كان يفاوض الاستانة لاخذ ولاية دمشق ، وبينا الحال مشتدة على بربر وعبد الله باشا يحاصره بعسكره أرسل الجزار الى وكيله بدمشق محمد بن عقيل الني جندي وأمره أن يقبض على عبد الرحمن افندي المرادي وحسن آغا دفتردار المتسلم وابن سبح متسلم حمص ويقتام حالاً ونادوا باسم الجزار والياً ، فبلغ ذلك عبد الله باشا وعلم ان الدولة متغيرة عليه ، فحاف كثيراً وهام على وجهه في البادية يختبئ عند باشا وعلم ان الدولة متغيرة عليه ، فعاف كثيراً وهام على وجهه في البادية يختبئ عند العرب ، أما بربر طرابلس فرضي عنه الجزار وأقره متسلماً على بلده ، ثم لامت الدولة الحرب ، أما بربر طرابلس فرضي عنه الجزار وأقره متسلماً على بلده ، ثم لامت الدولة الحرار على ما أتاه من قتل ابن المرادي وقتله له كما يقتل العامة فتخلص الجزار مما أتاه والذي أمره فالله على وكيله ابن عقيل وقطعه إرباً مع النا العامة فتخلص الجزار هو الذي أمره خطاً بقتله ،

## + + +

وساوي احكام إلى الجزار الله المناق الجزار الله المناق الجزار الله المناق الجزار وأهلها ضربة لم نصب بمثلها منذ أزمان أصله بشناق من جماعة على بك امير مصر هرب الى الشام لما قُتل مولاه ، وأقام يخناف الى لبنان فاظلع على أحواله وأحوال البلاد التي كانت تحت حكم الظاهر عمر من بلاد الجليل ، ثم توجه الى الاستانة فعين وزيراً على صيدا اولا وحصن عكا ورفع عن بيروت حكم بيت شهاب وضبط أملاكهم وكان احمد البشناقي هذا جزاراً سفاكاً لانه لماكان كاشف البحيرة في مصر عهد اليه الانفقام من عربها لقتام عبد الله بك من مماليك

مصر فأسرف في القتل فلقب بالجزار ، ولا غرو فالدم البشري سيف نظر احمد باشا الجزار ، كدم الخرفات سيف نظر القصاب والعبر آر ، هاج الماليك على الجزار مرة يريدون قتله فيما يقال ولولا حذره الشديد لقتل ، وتحصنوا في برج داخل عصاف فطلبوا الامان ، ولما علم ان خيانتهم كانت بالانفاق مع بعض سراريه غضب عليهم جميعاً وخنقهم بالماء الحار ، حج الجزار مرة بالناس فلما عاد ترامي الى سمعه اتهام مماليكه بحريمه فسخط عليهن ، ولم يلبث ان أرسل الماليك في حملة على لبنان واوقد ناراً كبيرة في داره ، فكان خصيانه يأ تونه بنسوته واحدة بعد أخرى فيقبض بنفسه على عنق الواحدة ويطرحها في النار على وجهها ، ويدوس على ظورها ويضغط على رأسها ، الواحدة ويطرحها في النار وتهاك فيرفعها و يحفير غيرها ، وعلى هذه الصورة الشنعاء حتى يتم شيئها في النار وتهاك فيرفعها و يحفير غيرها ، وعلى هذه الصورة الشنعاء أهلك الجزار سبعاً وثلاثين امرأة ولم نفي غير فناة في الثامنة من عمرها .

كان الجزار يقتل الكبير والصغير من وزراء وافندية وعلماء واغوات ، ويرضي السلطان بالمال وبداريه فيتغاضى عنه ، وكان اذا عامل احد المغضوب عليهم بالرفق وعزف عن قتله يجذم انفه ، ثم يصلم اذنه اليمنى ثم يقلع عينه اليمنى ولوكان من خواص خدامه ، وكم من بيت خربه بسلب ماله ظلماً ، وكم من رجل قتله بعد ان صادره ، وكان لا ذمة له ولا زمام ، خدمه رجال من بهوت معروفة فلما بدا له قتابهم وصادرهم واختلق لهم ذنوباً والقاهم في البحر ، ولقد اكرمه كل الاكرام الامير بوسف الشهابي حاكم لبنان لماكان الجزار صعلوكاً متشرداً لاول امره في بر الشام وعاونه لما اصبح والياً ، فكانت النتيجة ان شنقه والقاه ثلاثة ايام معلماً ، ولطالاً اخذ النوتية والركاب في مراكب كانت قادمة من مصر قبل مجيء الفرنسيس اليها ، وقتل جميع من فيها من ابناء مصر او الشام وصادر جميع ما يجملون من البضائع ،

\* \* \*

نفنن الجزار في إهراق الدماء وكان من عادة الجزار بعد ال يصادر وكان من عادة الجزار بعد ال يصادر وحكم المؤرخين عليه المصادرين ان يقتلهم كما فعل سنة ١٢٠٥ فقبض في دمشق على اولاد السيد عبد وأولاده ووضعهم في السجن واخذ منهم ستين

الف قرش ففروا الى حلب حالاً ثم قبض على ثلاثين من اتباعه وسجنهم في القلعة ففدوا انفسهم بمائلين وخمسين الف قرش ثم قتلهم ليلاً ، وقبض على خازت امواله واسبابه ونفاه الى مصر ، وقبض على مفتي عكا وامامها وعلى رئيس مينائها فقتام صبراً . وظلم جميع اكابر دمشق وسلب اموالهم .

وخرج ذات يوم تيفي عكا قبل الشمس الى باب السراي وامر باغلاق ابواب المدينة وقبض على كثيرين من العال والكتاب والاهالي فسجنهم، وكانوا ،ائلين وثلاثين انساناً وقبض على النواب وسجنهم، وكان كا نقدم اليه انسان يكشف رأسه وينظر في وجهه فالذي يقول فيه نيشان يرجعونه الى السجن، والذي يقول ما فيه نيشان يطلق، ثم انه أحضر الفعلة ايضاً وصنع بهم كذلك وقبض منهم جملة وأحضر النجار وأرباب الصنائع والحمالين وعلى هذا المنوال عامل الجميع فامتلأت السجون، ومن الغد أحضر المغاربة وأمر ان يخرجوا السجناء كامم خارج البلد ويقتلوا المجميع فنعلوا ما أمرهم به قال مدون وقائعه: وكان يوماً عصيباً لم تكن تسمع فيه الا صراخ المقتولين ظلماً وعويلهم وأنينهم، وبتي القتلى كالغنم مطروحين خارج البلد، ثم أمر ان ينادي المنادي في شوارع عكا ليخرج أهل القتلي لدفن موتاهم، وأشار الى ان كل امرأة ترفع صوتها نقتل حالاً ، فخرج الناس ودفنوا القتلى وأصبح الناس في كرب عظيم وخوف زائد ، ثم ابتداً يوسل جنوده يقبضون على الفلاحين ومشايخ البلاد وأصحاب المقاطعات فمنهم من يقتله ومنهم من يصلم أذنه و يجدع ومشايخ البلاد وأصحاب المقاطعات فمنهم من يقتله ومنهم من يصلم أذنه و يجدع النه و يطلقهم ،

ولم يذكر المؤرخون علة استرسال الجزار في قتل الناس على هذه الصورة من غير سبب ولعله أصيب بمس من الجنون او ان جنونه أطبق هذه المرة فأزهق الارواح ، وان امتاز في جميع أدوار حياته بالسفك والفتك ، وذكر المؤرخون الاالجزار قببل وفاته أمر ان يغرقوا من كان في سجنه في البحر فنفذ أمره ، وفي التاريخ العام الساجزار أوقد جذوة النعصب بين المسلمين في بيروت وأغماهم بقتل الموارنة حتى يضمن حكمه على بيروت ولم يكن يُعرف فيما اذا كان الجزار خادمًا مخلصًا للسلمان او عاصيًا حكمه على بيروت ولم يكن يُعرف فيما اذا كان الجزار خادمًا مخلصًا للسلمان او عاصيًا

وقحًا . وكان كثيراً ما تجيئه رسل جاويشية (١) من الاستانة تحمل اليه بعض الاوامر فيجز رأس القادم و ببعث به الى ديوان الاستانة ، وهناك يغدق الذهب على الوزراء والخصيان ونساء الحرم السلطاني . وكثيراً ماكان يقول وهو في حال السكر للسيو دي توليس : السلطان كالبنات يعطي نفسه لمن يعطيمه اكثر ، فاذا حاول الني يقاومني فأنا ارده الى الصواب بان أهيج عليه مصر والشام وآسيا الصغرى ، وازحف على الاستانة في جيش « القابسز » واكون قادراً مثل لويس الكبير امبراطور فرنسا .

وقد وصف مشاقة الجزار وصناً معقولاً قال فيه : انه كان داهية ذابأس وحنكة واسعة ، سلمت اليه الدولة ادارة شؤون ايالتها وعولت عليه في اخضاع الشام وضمه تحت جناحها ، على طريقة الغدر والخداع والقاء الفتن والحروب الاهلية بين امراء البلاد والمشايخ الذين كانوا يحكمون الرعية بالجور والعسف و يسومونهم الذل انواعاً والظلم اشكالاً ، وشريعة الرجل منهم ارادته السخيفة ، والحاكم يشنق و يقتل و يشوه اخلاق الشعب ، وكان هؤلاء العتاة الشعب ، وكان الحال قيضت لهم رجلاً كالجزار ينفق منهم ، وكان هؤلاء العتاة لاهين بالمنازعات العائلية والحروب الاهلية يكرهون العدل و يعشقون الظلم ، لا يرحمون ضعيفاً ولا قريباً ، ولم نكن معاملة الجزار للامير يوسف اقسى من معاملة هذا الامير لاخوانه وانسبائه وان مالحقه من الجزار هو مما يستحقه ، وقس على الامير بقية المشايخ والامراء الذين كانوا يستبيحون اموال الرعية واعراضهم في سبيل اهوائهم ،

قال: ان الجزار ظلم ولكنه خدم الدولة والشعب ، وعادت خدماته على الدولة بالنفع فاخضع البلاد لشوكة بها فاصبحت لها طائعة ، وردعنها بثباته امام نابوليون خطواً كان يهددها يوم حصار عكا ، وافاد الرعية بان ازال عنهم ضغط المشايخ والامراء المستبدين فكان جوره بالنسبة لجور الامراء والمشايخ قبله اقل وطأة ، ولما جاءهم وضع حداً لظلهم وزعن عسلطتهم وارغم انوفهم واطلق الفلاح من عقالهم ، وعلى الجملة فانه

(١) الجاويشية في دولة آل عثمان عبارة عن رجل يركب امام السلطان وفي يده الدبوس ورتبته عظيمة لانه يخرج من الجاويشية الى ان يكون سنجقًا صاحب طبل وعلم ولواء (البور بني) .

عمل بما يوافق عصره و ينطبق على ابنائه ، فبموته سري عمن كان غضبه يهددهم و يوشك ان يوقع بهم وقال: ان الجزار على قبجا عماله حفظ المساراة بين الرعية مع نفرق مذاهبها ، فيحبس علماء المسلمين وقسوس النصارى وحاخاي اليهود وعقال الدروز سوية ، وهكذا في اجراء العذابات الجهنمية عليهم لا يفرق بينهم ، واكبر ما يحصي عليهم من الذنوب التوقف عن اداء الاموال التي يطلبها منهم وربما نشأ تلكوهم من عجزهم .

وقال: ان الجزاركان يتأخر عن دفع الاموال الواجب عليه اداؤها للسلطنة ويعتذر عن الدفع بانه محناج لتعبين العساكر لادخال لبنان في الطاعة ، فسئمت الدولة من تعللاته الطويلة وكتبوا له ان المدة طالت ويظهر انك غير قادر على تمهيده ، فلذلك صممت الدولة على ارسال وزير مقتدر بعساكركافية لاخضاع لبنان لسطوتها فكان جوابه انني بعد ايام قليلة ان شاء الله ابشركم بفتحه لانه ظهر عليهم الضعف عن المقاومة ، وقد منعنا وصول الذخائر اليهم من البقاع والسواحل وهم لايقدرون على العيش بدونها ، لان اراضي الجبل قليلة بالنسبة لسكانه . وبعد مدة وجيزة كتب للدولة بشارة كاذبة مع الساعي بانه فنح الحبل فوجد فيه من السكان النصار ــــ مائة وعشرين الف رجل ومن الدروز ستين الفاً وثلاثين الفاً من الشيعة ومثلهم من السنة فاتحفته الدولة بسيف مجوهر ومدحته على همته ، وأرسلت اليه بعد مدة أوراق جزية النصارى المعتادة وزادوا عليها مائة وعشر ين الف ورقة برسم نصارى لبنان ، فسقط في يدالجزار واستدعى المعلم حابيم فارحي مدير خزانته واستطلعه طلع رأيه فيهذه القضية فاجابه يجب الآن دفع هذه القيمة من خزانتك لما عرضته للدولة عن فنح الحبل وعن عدد النصاري فيه • ثم ننظر في هذه الزيادة فدفع ثمن هذه الاوراق • وبعد اشهر أرسل بشارة للدولة بان نصاري الحبل دخلوا في الاسلام . ولما دخلت السنة الثانية أرسات الديلة للجازر اوراق جزية لبنان كالسنة الماضية فارجع الزيادة بقوله: ان نصاري لبنان نقدم العرض عن دخولم في الاسلام وارنفعت عنهم الجرية شرعًا . قال: وهكذا كانت امور الدولة في ذاك العهد تجري بلا تحقيق في صحة ما يعرضه عليها مأموروها .

ولما هلك الجزار ارسات الدولة راغب افندي الذي صار واليًا على حلب بعد

بعد ذلك لضبط متروكاته ، وكانت قوانين الدولة يومئذ نقضي بان يؤخذكل ما يخلفه مستخدموها من الملاك واموال وامتعة ، فحررت التركة مع سندات الاموال التي كان يحررها على امراء البلاد ومشايخها عدا الاموال الاميرية ، وذلك حين توليتهم وعزلم قبل استحقاقها ، فحسبت هذه الديون الظالمة من حقوق الدولة ، ولما رأوا انها وافرة وانه من المتعذر تحصيلها جعلوها مقسطة على رعايا بلاد اولئك الامراء والمشايخ على عدة سنين، فكان لبنان يدفع المال مضاعفاً ، فالمال الواحد ببلغ اربعائة كيس وكان يجبى من لبنان مال الجوالي على النصارى ومال فريضة على الدروز، فكان القسط الواجب على اللبنانهين اداؤه من مطاو بات الجزار ببلغ مقدار ستة اموال اميرية وصار الاهالي يدفعون كل سنة مالين .

ولم يعلم ما خلف الجزار من الاموال بعد حكم تسع وعشرين سنة ولكن الذي قاله المؤرخون ان احد رجاله الشيخ طه الكردي اخذ الف كيس وارسلت الدولة رجلين من الاستانة للبحث عن موجوده ، فما رأوا شيئًا مهاً غير ما كان ارسله اسمعيل باشا للدولة مع القبطان باشي في اول الامر من مال وتحف ، يقال انها بلغت ثمانية آلاف كيس بهد ان اسمعيل باشا صرف اموالاً كثيرة على العساكر والاغوات، ثمانية آلاف كيس بهد ان اسمعيل باشا صرف اموالاً كثيرة على العساكر والاغوات، في اخذ المال في اخذ المال منه على كل فهي قليلة بالنسبة لطول عهده ، والغالب انه كان معتدلاً في اخذ المال غير اعتداله في سفك دماء الرجال ، او انه اد خر كميات من الذهب غير ما عثر عليه منها فضاعت عند وكلائه وخواصه ،

أناولت قاعدة المبالغة في التروة والفقر ، والظلم والعدل ، والعلم والجهل ، والقبح والجهال ، اعمال الجزار ايضاً ، ولو كان في قلبه بعض رحمة وعزوف عن سفك الدم الحرام الا بما نقضي به شريعة العقل والنقل ، لعد مصلحاً لعصره قياساً مع الصفات التي اوردها مشاقة . لاجرم ان التبعة في بعض اعماله تعود على عماله ورجاله ، واكثرهم من ابناء البلاد الذين افسدتهم تلك العصور و باؤا بالنقص والقصور

\* \* \*

المتغلبة على الاحكام خرج الشام بعدهلاك الجزار مقلم الاظفار ، معروق بعد الجزار كلم العظام بل مقطع الاوصال ، سبي ً الحال ، واحدث معد الجزار كلم العظام بل مقطع الاوصال ، سبي ً الحال ، واحدث مع المعد الجزار كلم العظام بل مقطع الاوصال ، سبي ً الحال ، واحدث معروق

موته فراغًا ففقدت به الدولة اعظم قوة تمثلها في سجن الجزار في عكا رجل بقال ارباب المقاطعات المتغلبين من الاعيان وكان في سجن الجزار في عكا رجل بقال له اسماعيل باشا ارناؤطي الاصل ، واصله من جملة عساكر الوزير الاعظم حين حضر الى مصر لاستخلاص مصر من الفرنساو بين ولما قام الفرنج على المسلمين واخرجوهم من مصر وتشتت العساكر في تلك الاقطار قصد اسماعيل باشا احمد باشا الجزار ، فدعاه الى فتح يافا فظهرت منه خيانة مع محمد باشا ابو المرق فقبض عليه الجزار وسجنه وعذبه ، كماكان يفعل بمن يقبض عليه وبقي في سجن الجزار الى ان هلك هذا ، فرج اسماعيل باشا من محبسه وجعل مكان الجزار فاستولى على متروكاته حتى اضطرت الدولة الى قتاله لعصيانه في قلعة عكا وارسلت عليه حملة ودام الحصار اربعة اشهر حتى أُخذ وقتل فاستراحت الامة من احمد الجزار ومن خلفه

ان السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع وكان اهل وادي التيم عصوا فارسل عليهم اسمعيل باشا جنداً كبس القرى وقتلوا زهاء مائتي قتيل واخذوا مائتي اسير وكبس الامير بشير جنبلاط بعسا كرائدروز بعض قرى عكا وقتل من عسكر ابراهيم باشا جماعة ، وابراهيم باشا هو ابراهيم باشا الحلبي الذي نصبته الدولة مرة ثانية على دمشق وكان والياً على حلب ، وكان حدث بموت الجزار اضطراب وخلت دمشق من الاحكام ، فهمد الامور وعهدت اليه الدولة مع ولاية دمشق بصيدا وطرابلس واوعزت الى الامير بشيرالشهابي حاكم الجبل ان يكون في طاعة ابراهيم باشا وعوناً له على اصلاح حال صيدا والساحل ، فصدع والي الجبل بالامر لانه كان داهية يراعي الدولة ولا بتأخر عن قضاء لباناتها ، ولا سيما الخراج والجز بة يؤديهما في اوقاتها ،

حاولت الدولة غير مرة القبض على مصطفى بربر متسلم طرابلس ولكنه ظل في منصبه يسوم الناس مظالمه ، وما لبث خصمه اللدود عبد الله باشا العظم ان تولى دمشق للرة الثالثة بعد ان كانت الدولة غضبت عليه بوشايات الجزار وشردته في البادية ولكنه دعاها الى الرضى عنه وداواها بمانداوى به في العادة باكياس من الذهب وخرج عبد الله باشا من دمشق بالمحمل (١٢٢٠) فحدثت بينه وبين الوهابهين امور

عظيمة ، وكانوا قد استولوا على الحجاز ولقدموا الى ارض الشام فهلك غالب عسكره وانتهب الحاج .

عين سليهان باشا الكرجي من مماليك الجزار واليًا على عكا فاقام حاكماً على يافا وعلى غزة محمد اغا ابو نبوت احد مماليك الجزار ، وبقي حاكمها الى ان طمع بالاستقلال فيها ، وعندما تحقق سليهان باشا ذلك ركب عليه بالعسكر فهرب الى مصرتم الح الاستانة وشفع فيه الشافعون فنال رتبة الوزارة ، وسليمان باشا هو الذي اراد ان يرفع بعض المظالم عن الرعايا و يحملها على الاجانب كأن بيبع الغلات والقطن والزيت من الاجانب فقط ، وفي نفس عكا خاصة تبتاع الحكومة ما يفضل عن عوز الاهلين وتحزنه في مخازن لها تبيعه من التجار الاجانب القادمين في مراكبهم بالاسعار التي تريدها ،

ومن الاحداث في سنة ١٢٢١ ما حدث من فئنة بين عسكر الوطنهين ( اليرلية ) و ( القبوقول ) في دمشق ، فحاصرت القلعة وأُغلقت المدينة كلها ، ووضعت المتاريس داخل المدينة ، وجرت بين العسكرين حرب المتاريس في الأزقة والشوارع والسطوح والاسواق والمآذن فغلب اليرلية القبوقول وكسروهم وهنموهم الى مأذنة الشحم ثم ارتدوا عليهم واخذوا طالع الفضة ، ونهب الخلق تلك الجهة كلها ، وراح القبوقول مكسورين ثم عادوا وكسروا البرلية عندالشيخ عمود فنال الفريقان احدهما من الآخر على غير طائل • ولم يقف شقاء دمشق عند حد الثقاتل بين الجند بل أسرف الوالي كنج يوسف باشا (١٢٢٢) في ظلم الناس وأراد ستر ذنو به فأرسل الى الدولة الف كيس من المال لانعامها عليه بأرمارة الحج و إيالة طرابلس مع ولاية دمشق وذهب الى بلاد نابلس وقهرأهلها وجي منهمأموالاً عظيمة ثم ذهب الى بلادالنصير بين وقاتلهم وانتصر عليهم وسبى نساءً هم وأولادهم ، وكان خيرهم بين الدخول في الاسلام والخروج من بلادهم فامنه عوا وحاربوا وخذلواً ، وببعت نساؤهم وأولادهم ، فلما شاعدوا ذلك أظهروا الاسلام فعنا عنهم وتركهم في بلادهم بعد ان حاربهم شرين ونهب قراهم ، ثم رحل الى طرابلس ليقبض على مصطفى بربر متسلما ، فتحصن هذا في القلعة فوقع القتال ، وكان الحصار احد عشر شهراً وطرابلس خلال هذه المدة خالية من سكانها وقد جمعوا في الخانات سلعهم ومتاعهم وماعونهم ، ثم دخل يوسف باشا البلد

وأطلق لعسكره الاكراد والارناؤد وغيرهم النهب فلم ببقوا على شيء فيها وأنزل عسكره في الدور فخربوها باخذ خشبها للدفء والوقود • وتوسط سليمان باشا والي صيدا عند الدولة فعفت عن مصطفى بربر وتسلم يوسف باشا القلعة وأصل مصطفى بربر من قرية القلمون من عمل طرابلس وكان لاول امره من خدام الامير حسن اخي الامير بشير فتوصل بذكائه وشجاعته الى المناصب العالية وحاز اعتبار الوزراء وخشية الرعية •

لولا زمان خؤن في تصرفه ودولة ظلت ما كنت انسانا

\* \* \*

قتل سليم الثالث ومصطفى إو خلع في غضون سنة ١٢٢١ السلطان سليم الرابع و نولي محمود الثاني كل الشالث ببد الانكشارية وقتل لانه أراد ان ينفذ خطة في إصلاح الإدارة على الرغ من حرو به مع روسيا والنمسا وغيرهما من دول الغرب و وينشيء عسكراً جديداً يستعيض به عن الانكشارية ، وكان هذا السلطان واسع النظر لكن الدهم خانه فلم يقدر ان يطبق اصلاحه ، وكان أراد ان يخفق علم التمدن الاوربي فوق بلاده «فاستدعى اليه من فرنسا ضباطاً ومهندسين ورجالاً لم اضطلاع عظيم في فن الصناعة فبعث اليه العدد الكثير من ذلك » وتولى مكانه السلطان مصطفى الرابع فألغى جميع خطط الاصلاح ، ولكنه قتل كاقتل مكانه السلطان سليم ولم يطل عهده اكثر من اربعة عشر شهراً ، وخلفه السلطان محمود الثاني (١٢٢٣) متشبعاً بروح إصلاح السلطان سايم الثالث ، يريد اخراج الدولة من سباتها ، ومعنقداً انه لا سببل الى نجاتها الا بايجاد قوة لها من غير عسكر الانكشارية الذين عرام الانجلال منذ مئة سنة ، وأصبحوا يقتلون الملوك والوزراء و يخونون المدولة في ساحات الوغى ، و يعبثون بشغبهم ومؤامراتهم بكيان الدولة ، وذاهباً الى ان الدولة في ساحات الوغى ، و يعبثون بشغبهم ومؤامراتهم بكيان الدولة ، وذاهباً الى ان من جملة الاسباب في بقاء الدولة ان يقلد الفرنج في مناحيهم وعاداتهم ، وهو الذي على الطربوش والالبسة الغربهة ، واخذ يقيم الحفلات والمراقص وحفلات السماع على الطربوش والالبسة الغربهة ، واخذ يقيم الحفلات والمراقص وحفلات السماع على الطربوش والالبسة الغربهة ،

وفي سنة ١٢٢٣ مر ببلاد النصير بين طبيب انكليزي فقتله الرعاع هناك ،

فصدرت الاوامر بالقبض على القتلة فأرسل سليمان باسا والي صيدا عسكراً بزعامة مصطفى بربر فاكتسح بالادهم وقتل سبعين رجلاً من كبارهم، وحشى رؤوسهم تبنياً وبعث بها الى الباشا، ثم امننع النصيرية عن اداء المال فأرسل عليهم مصطفى بربر فنكل بهم وقتل خمسة واربعين من رجالاتهم فأخلدوا الى الطاعة وكان من مقتل الطبيب وسيلة الى الغارة على ضعاف الرعايا في زمن اصبح فيه شرث الغارات صناعة يحترفها أناس مخصوصون في خدمة متغلب من المتغلبين واذا ظلمت من دونك فلا تأمن عذاب من فوقك .

وفي سنة ١٢٢٤ قوي الاختلاف بين والي دمشق وابن الشهابي وابن جنبلاط وكانا استوليا بالقرة على املاك عظيمة من الفلاحين في البقاع فلم يزرع احد في نلك الارّجاء • وكان الوهاببون جماعة ابن سعود قد استولوا خلال هذه المدة على التجاز واخذوا يجاذبون عمال الدولة حبل السلطة في الجهات التي بين التجاز والشام • وذكر بعض المؤرخين واظنه بالغ في روايته انهم ارتكبوا في بلاد حورات سنة ١٢٢٥ أفعالاً بر برية من سبي النساء وقتل الاطفال ونهب الاموال واحراق المنازل والغلال حتى قيل انهم أنلفوا في تلك البلاد نحو ثلاثة آلاف الف درهم • وساق والي دمشق يوسف باشا حملة على مصطفى بر بر متسلم طرابلس واستنجد بالامير بشير الشهابي حاكم لبنان فلم ينجده معتذراً بفتن النصيرية والاسماعيلية وان الجند اللبناني مضطر الى ان يرابط في الجبل فنال والي دمشق من متغلب طرابلس بالاجاعة وطول الحصار •

\* \* \*

فلنة كنج يوسف باشا لله باشا والي صيدا ان يقتل والي دمشق كنج يوسف باشا ويصادر امواله . لان يوسف باشا عجز عن سوق قوة لقتال ابن سعود ورأى كا قال جودت ، اشتغال الدولة بمثاكاما الداخلية والخارجية فرصة لادخار المال ، واكثر من الاعتداء على الاهلين وظلهم ، واختلس زيادة على هـذا اموالا كثيرة من من مرتبات الحج . ومما قاله السلطان لوالي صيدا في امره الصادر بهذا الشأن : اني آمل منك صداقة وحسن خدمة لانك تربهة الغازي الجزار احمد باشا حتى لا يقال

ان هذا راح ولم يخلف انساناً ! • ومعنى ذلك ان الدولة كانت راضية عن الجزار اذا ذكرته تذكره بانه مثال رجالها الأمناء ، وما ذلك الالانه كان يؤدي لها الخراج في الجملة ويقياتل اعداءها ويرشي جماعة الاستانة بالمال على الدوام · اما سوء سيرته في الرعية وظلمهم ونقتيلهم فهذا لا ينقص بزعمها قدر الرجل، بل يجب على العمال ان سقيلوا مثاله .

ولما جاء سليمان باشا في جند من الدروز وغيرهم لاخذ دمشق من كنج يوسف باشا تعصب الد مشقيون لواليهم القديم ، ووقع القتال في ارض الجديدة وداريا من ادنى قرى وادي العجم ، فانهزم الدمشقيون وظفر العسكر اللبناني والعكاوي وقتل كثيرمن الدمشقبين • وفي هذه الوقعة يقول المعلم نقولا البّرك في مدح الامير بشير :

وخاض غمار الحرب تحمل خلفه ثلاثة آلاف تصول وتخطر فلاقته فرسان المنايا مغيرة أنادي على الباغين الله اكبر وثار الوغى والسيف قدقارع القنا وغطى الفريقين الغبار المكدر فولى على اعقابه كل ظالم وفي سهل داريا الاعادي نقهقروا

وكم من سراياهم ترامت جماجم كاوران اشجار على الارض أنثر

وكان والي دمشق القديم قد جمع أمواله فبلغت كما قيل أثني عشر صندوقاً من الذهب وعشرة احمال من الفضــة ، فتعرض بعض الجند لجماعته اثناء خروجهم ليلاً من باب الهواء في السراي 6 فأفلت هو ووقع المال في ايدي الجند والعامة ، فلمُقاسموه واغنني أناس من هذه الغارة على أموال الوالي التي سببت نكبته ، وجمعهـا من أموال الدولة ودماء الامة ، وتوجه يوسف باشا كنج الي مصر فتوسط له محمدعلي الكبير بالعفو ثم بعثت الدولة بعض رجالها فضبطوا ما خلفه الوالي السابق من الاموال في دمشق بعد ان نهب ما نهب ، فكانت نحو ثمانية آلاف كيس من صافي الصابون و بعض اشياء كان يتجربها . من يزرع الشوك لا يحصد به عنباً .

سليمان باشاوا مراءراشيا ﴿ وعد مشاقة من حسنات سليمات باشا ضمه اقليم وكوائن حلب ﴿ البلان الى ولاية دمشق بعـــد ان كان مسلقلاً

تحت لواءامراء راشيا الشهاببين قال: وذلك لانحكام ذلك الاقليم مستبدون وكانت الاهالي نقاسي عذاباً وجوراً لا يطافان ، والامراء يدفعون عن الاقليم ،الا معلوماً لحفظ استقلالهم به و براشيا معاً ، والحكومة مشطورة مع الاهالي الى شطرين حزب يناصر الامير فندي وآخر الامير منصوراً ، وكان كل واحد منها يراقب الآخر ويترصد الفرص ليفتك به ، فيحناج كل منها بالطبع الى عصابة ومال وحاشية ، وقد أثنى مشافة على سليان باشا وقال : انه خدم الدولة والرعية خمسة عشر عاماً بالعدل والامانة ، وكان الاسف عليه عاماً حتى شعرت الدالة بفقده ( ١٨١٩ م ) وقال : لما سلبت بلاد بشارة من ايدي مشايخها كثرت التعديات واضطرت حكومة صيدا الى وضع عساكر كثيرة ، فلما جاء سليان باشا الكرجي والياً على عكا اقدص على مائتي جندي من المشاة وخمسائة فارس واربعائة خيال والياً على عكا اقدض على مائتي جندي من المشاة وخمسائة فارس واربعائة خيال وأقام في كل بلدة من المدفعين والضابطة كفايتها ،

وسليان باشا من مماليك الجزار اشترك مع سليم باشا في حرب الجزار ولما افسد هذا العسكر على باب عكا هرب سليم باشا وسليان باشا ، الا ان هذا عاد الى مولاه تائبًا فوجة عليه متسلية صيدا • وكان سليمان باشا هذا لا بسمع وشاية و يحمي من يعينهم من جماعته ولا يسمع فيهم كلامًا ، واذا عين احدهم لا يرفعه مها وقعت عليه من الشكاوي، واذا توفي احد خدامه مسلمًا كان او مسيحيًا يضع ولده مكانه ان كان له ولد و يجري عليه رزقه وان كان لا ولد له يدرُّ راتبًا على عياله ، وكان يعطي كل واحد من خدام بابه على حسب حاله من القرش الى العشرة قروش كل يوم ، وهذا لا كبر ما يكون من ار باب الوظائف • قال العورا مدون وقائعه : وكان عنده لما مات ٢٢ «دعبولة» في كل دعبولة الف كيس ريال فرنسا (كلريال بار بعة قروش) عدا ما كان تحت يد صرافه حابيم واخيه موسى وهو يربو على اثني عشر الف كيس وعدا الديون التي الخزينة على تجار عكا وبيروت وما عند حر يمه من الجواهر والتحف وخلا ما عنده من الغلات والكراع •

هذا الرجل الذي خلف هذه الثروة وما ذلك بالام المستنكر على ولاة عصره ،

كان يتبجح بكلام العادلين والمصلحين مع افراد من حاشينه ومن يغشون مجلسه، ليدل على حبه لاحقاق الحق وزهده في حطام الدنيا · شنشنة معروفة في بعض من يتولون امور الناس في هذه الديار ببرؤن انفسهم من حب الدّنيا وهم سراق منظمون ، و يستحلون في السر كل كبيرة وفي جهرهم اعفة القياء · هذا الرجل قال لوكيله وصرافه حابيم وكاتبه حنا العورا يوماستولى على دمشق وخلصها من يوسف كنج باشا: انا قضيت حياةً رأيت فيها الحلو والمر، فاذااردتم ان تخدموني بالصداقة فانااشترط عليكم ان لا تظلموااحداً، فلاأربد الظلم ولااذية أحد ولاخراب بيت احد ولاعيني بمال احد ، واريد ما امكن سد باب الظلم ، وليس لي حاجة في غير القمة خبز طببة وحمان مليح و«جوبق» دخان والكسوة الاعتمادية وامرأة واحدة ولست آذن ولا ارخص لاحد منكم ال يجمع لي مال عباد الله بالظلم ولا بالخطف ولا بالحيلة ولا بوجه من الوجوه ، ولا ار يد الا اخذ الاموال الرتبة بامر السلطان فقط ولا اشكر من يسعى لي بجلب الاموال من غيرحلها بل اغضب عليه ، وهاءنذا اشهدالله وملائكته ورسوله على وعليكم بهذا جميعه ، وانابري والذمة من كل ما نفعلونه في هذه الدنيا وفي الآخرة ، فهل نقبلون بشرطي هذا كي اسلمكم زمام اموري واريح فكري ، فاجابوه : نعم قبلنا وسمعنا واطعنا فحينئذ قال لهم: وإنا سَلْمَكُم مُصَلِّحتي بتمامها تصرفوا بها مجسب صداقتكم ، وقد توكلت على الله وهو نعم الوكيل كلام اشبه بكلام عمر بن عبد العزيز لاناس من حاشيته من زهاد التابعين وتابعي التابعين!

وفي سنة ١٢٢٦ حدثت فئنة بين الدروز القاطنين في الجبل الاعلى من عمل حلب وبين اهالي تلك البلاد وجرت بينهم وقائع كثيرة فائفق جميع اهل تلك الاطراف فارسلوا يستشفعون بالامير بشير فكتب الى حكام حلب ، وارسل مباشرين لاحضار الدروز من هناك وكانوا اربعائة بيت واعطاهم مئة الف درهم لمعاشهم ، وفيها زاد ظلم محمد سعيد متولي جبل ريحا من عمل حلب ، والطبل علي ضابط جسر الشغر ، وافسدا النظام فارسلت عليهما الدولة جيشًا نقاتلها فانهر ما .

وكثيراً ماكان يجرى الخلاف في دمشق بين أَغَا القلعة والوالي فيعتصم الاغا وجماعته في القلعة و يشرع باطلاق الرصاص والبارود والمدافع على جماعة الوالي ويصيب

الاهالي من ذلك خطوب جسيمة كما وقع سنة ١٢٢٧ فاخذ عسكر الوالي يحيط بالقلعة ويطلق من المآذن المحاورة النار عليها والجنود يطلقون النيران، ودام ضرب المدافع والحصار الشديد ليلاً ونهاراً بلا فتور، وقتل اناس خارج القلعة واحترقت بعض الاماكن، ثم وضع عسكر الوالي سلالم ودخلوا القلعة من سورها وجرت المذبحة بين المحاصرين والمحصورين ونهب عسكر الوالي القلعة، وكان من يذهب قتلاً من الجند على نسبة من يقتل من الرعية والقلاع آية البلاء على الرعية ولا يننفع بها عند الاقتضاء الا الوالي او المتغلب اننفاعً موقتًا .

ومن الولاة الذين ملأوا حلب وارجاءها ظلماً جبار زاده جلال الدين باشـــا (١٢٢٧) كان مثلاً في المصادرات وقتل من يأبي اعطاء المال ولا يكاد يمضي يوم الا ويقتل انساناً وقد احتال على ثمانية عشر شخصًا من رؤساء الانكشارية في حلب وأهلكهم فسكنت الفتن قليلاً وقطع من اوصال الانكشارية وقبض على القياد بشدته وقلة ذمته في اهراق الدماء • وروى في اعلام النبلاء ان ابن جبار او (جبان) هذا عين اثنين يتجسسان اخبار النياس الذين تجب مصادرتهم فكان يرسل من طرفه اثنين حاملين بلطة يأتيان عن يجب مصادرته ، فيزج في الحبس و يوضع في رقبته سلسلة لها شوك ، ثم يطالب بما قرر عليه وهو جرم او جرمان ، والجرم اربعون كيسًا والكيس خمسمائة قرش ، فمن لم يدفع الجرم في ثلاثة ايام يخنق ويرمى تجاه باب القلعة ، وكما خنقوا واحداً أطلقوا مدفعاً فكات يعلم عدد المخنوقين في الليلة من عدد المدافع ، وكان الوالي اذا أراد النزول الى السوقُ امر فزينت له الاسواق نهاراً فينزل ومعه « البلطجية » والعساكر عن يمينه وشماله فيدور في الأسواق ، ومنى ادار وجهه الى رجَل فان البلطجيــة يأتون ويضربون رقبة صاحب ذلك الحانوت، يفعل ذلك بثلاثة او اربعة اشخاص ثم يعود، ولما تكرر منه هذا العمل الفظيع سأله وجوه البلد عن سبب قتل هؤلاء وما ذنبهم فكات يقول : لا ذنب لهم غير اني اقصد إرهاب الناس • وتعذبه الناس واخذهم بالتهم الباطلة من المأثور عنه المشهور به .

وجاء بعده خورشید باشا و کان یصلی و یصوم لکن اتباعه یفعلون کل کبیرة و هو

عنهم ساكت ، وحدث ان الاهالي هجموا على داررئيس دائرته سليمان بك وقتلوه و حملوا سائر اتباعه بما عندهم من ادوات النحش والخمر الى القاضي فعد الوالي ذلك نشوزاً على السلطنة من اهل حلب فاستدعى عسكراً فجاءته جملة مستكثرة منهم ، فوقعت وقعة بين العسكر والعصاة في محلة قسطل الحرامي ( ١٢٣٥) فانكسر العصاة وهاجم العسكر البلدة واخذوا يطلقون المدافع على اسوارها فخربوا جانباً منه ودام الحصار ١١١ بوماً وجرى القتال داخل البلد في الشوارع والاسواق ، وكان القتال سجالاً بينهم الى ان فو العصاة من الاهالي و دخل الولاة مع مامعهم من العسكر واحتلوا البلدة وقتلوا سبعة من كبار العصاة وارسلوا برؤوسهم الى الاستانة ، وقدقال الاهالي : انهم ثاروا لشدة ما كانوا يلقونه من العنف وما كانوا ينوؤن تحته من ضر ببة الدور التي ضربت عليهم في سنة قحط وغلاء ، وقد قتل بالطبع من الثائر بن والاهالي والجند مئات ، والشاة في سنة قط وغلاء ، وقد قتل بالطبع من الثائر بن والاهالي والجند مئات ، والشاة الذبوحة لاتألم السلخ .

تولى دمشق سنه ١٣٣٢ صالح الكوسا باشا «وكان عادلاً حلياً فهاً » وراقت البلاد في ايامه ولم يحدث فيها الا نشوز عرب فليحان فارسل عليهم جنداً فتحصنوا في اللجاة فقتائهم العرب ولم يسلم من الجند الا القليل ، وبعد سننين تولى دمشق سلمان باشا وكان عادلاً الا انه محب للال ، وذكر جودت ان جماعة من الحشاشين والاشقيا، ( ١٢٣٥ ) الحاوا بالامن في مدينة حلب حتى كان الولاة يضطرون ان ينزلوا خارج البلد في مكان اسمه الشيخ بكير وانه لم يمض على الثانية عشر شقياً الذين كان قتائهم بالمنادة عمل الشائية عشر شقياً الذين كان قتائهم بالمنادعة جلال الدين باشا جبار واليها ، حتى عاد الاشقياء فكثرواواراد واالقيام بثورة ، فتدارك الوالي الام باستدعاء الجنود الكثيرة ، وحسم هذه النازلة قال بعد ان فتدارك الوالي الام باستدعاء الجنود الكثيرة ، وحسم هذه النازلة قال بعد ان ذكر اربعة ابرياء قتلوا في حاب بدلاً من اربعة مجرمين بواسطة احد الاعيان : ذكر اربعة ابرياء قتلوا في حاب بدلاً من اربعة مجرمين بواسطة احد الاعيان الملاء الحلة لم تكن خاصة بالاستانة ولا بالولايات ، وكان قتل الانسان في سهولته كنقطيع لم المناد في طريقة لحسم مادتها قال حالت افندي على ما اشتهر : ان احسن طريقة ان ينظر في طريقة لحسم مادتها قال حالت افندي على ما اشتهر : ان احسن طريقة ان يقطع رأس الحلاق المقيم في « اوقج لم باشي » وبذلك يحدث للناس خوف ودهشة يقطع رأس الحلاق المقيم في « اوقع لم باشي » وبذلك يحدث للناس خوف ودهشة

ونقطع مادة الاراجيف فقال له احد الحضور: عفواً ان هذا حلاقي فقال حالت افندي: ليس هذا الذي اردت ان اضرب عنقه بل الحلاق الذي يسكن في الطرف الآخر وبذلك يحصل القصود · قال و بالجملة فقد كثر في تلك الايام في الاستانة وخارجها من اسودت قلوبهم وقست افئدتهم من الناس ، وكانت الادارة من كل وجه مختلة بحيث لا يتيسر وصفها ولم ببق من وسيلة الا تجديد الاصول واصلاح امور الدولة وننظيمها ، وقد نال هذا الشرف والي مصر محمد علي باشا والنضل المؤر الدولة وننظيمها ، وقد نال هذا الشرف والي مصر محمد علي باشا والنضل اسوأ مما وصفها به ،

本本本

وقعة المزة واستسلام ﴿ تُولَى دَمْشَقَ سَنَةُ ١٢٣٥ دَرُو يَشَ بِاشًا ، وَفِي آيَامُهُ الدولة لوالي عكما كر اعتدى جماعته على مزارع ابن شهابوابن جنبلاط في البقاع فاضطر والى الجبل الى ارسال جند لمحاربته ، وارسل والي عكا جنداً لمعاوننه على والي دمشق ، وجمع هذا عسكره ووقع القتال فاننصر والي الجبل علىوالي دمشق، ومثت المولة والى حلب للنظر في هذه الفئنة بين الولاة ، فرأى ان السبب في ذلك عبد الله باشا والي عكما ، فحاصره والي حلب في عكما على غير طائل ، ثم عن ل درو يش باشا عن ايالتي دمشق وصيدا وعنى عن عبد الله باشا ، وهلك جمهور من الجند والماس في هذه النتن التي كان منشأ وها فيما قيل دسيسة من بعض الاسرائيلبين هلك احد انسبائهم ونقر بوا من درو يش باشا فأثروا فيه . وذكر الشهابي في هذه الوقعة المعروفة بوقعة المزة لان هذه القرية حرقت فيها ، ان عبد الله باشا استمال بعض مشايخ جبل نابلس ووقعت الفئنة بيزا مالي تلك البلاد فانقسموا فئتين ووقع القتال بينهم، وقالوا ان سبب هذه الفئنة ان درويش باشا كان يريد استلام عكا من عبدالله باشا واليها بام الدولة فتشيع الامير بشيرالشهابي لواليءكا ، وسارفي عسكره من المشاة والفرسان من اهل الشوف والمناصف والمنن ، وعسكر عبد الله باشا في الدالاتية والهوارة ، وجعلوا مصافهم من كوكب الى المعظمية من ادنى قرى وادي العجم ، وخرج درويش باشا الى المزة فاقبل الامير بشير ، فالما علم عسكر درويش باشا بقدومه تحصنوا للحصار ، وانتشب القتال بين الطرفين واطلقت عساكر دوشق المدافع والزنبركات اك المدافع الصغيرة ، فهجم الامير بعسكره هجمة واحدة وهدم اسوار البلدة ، وكانت مبنية باللبن وامتلكها ، ففرت عساكر دمشق وقد قتسل منهم نحو مائتين وخمسين رجلاً واخذوا منهم خمسهائة اسير ، وغنم عسكر دالامير خياماً وذخائر وخيلاً وسلاحا ، ورجع الى المعظمية وبلغت اسرى عسكر دمشق من اهلها ٢٧٤ رجلاً عدا من قطعوا رؤوسهم ، ومضت عدة ايام وفي نهر بردى تطفو النرقي من عسكر درويش باشا حتى بلغ عددهم الف رجل ومائتي رجل بين قتيل وجريح ، وقتل من عسكر عكا مخو سبعين رجلاً ، وانتشب القتال بين الامير خليل بن الامير بشير وبين فيزو باشا احد اتباع والي دمشق وهو قادم من نابلس في قرية مرجانة فقبض عسكر عبد الله باشد على مائة وخمسين اسيراً وقطعوا خمسة وعشرين رأساً وانهزم فيزو باشا الى دوشق ،

وأرادت الدولة ان تضرب على يد عبد الله باشا (١٢٣٧) والي عكا فأمدت والي دمشق بوالي حلب واذنة ليتعاونوا على ضرب والي عكا وقد تحصن فيها بالني جندي ، فحاصره الولاة المذكورون تسعة أشهر فلم يستطيعوا الاستيلاء على عكا مع انهم كانوا في ستة عشر الف جندي ، ولما عجزت الدولة عن أخذ عكا من عبد الله باشا واصبح في يده معظم القطر الشامي حقيقة رتبت عليه خمسة وعشرين الف كيس وهي تساوي نحونصف مليون ليرة ، وذلك بدل ننقات عسكرها في حصار عكا ، وكان عبد الله باشا يوقع كتاباته هكذا « امير الحاج السيد عبدالله والي الشام وصيدا وطرابلس ومتصرف الوية غنة و يافا ونابلس وسنجاق القدس الشريف حالا» .

\* \* \*

سياسة الامير بشير معارباب أوي دمشق مصطفى باشا (١٢٣٧) ويف السياسة الامير بشير وابن أيامه حدثت فئنة بين الامير بشير وابن وارتباك الدولة وجنبلاط وعلى العاد وكتبت النصرة فيها للامير، وهرب المشايخ المذكورون الى حوران فأمسكوا وتتلوا، واضطر الامير بشير الشهابي بعد ذلك الى التغيب في دمشق وحوران، ثم عاد بعد مدة الى لبنان

واستلم زمام الامر وطلب الاموال المتأخرة من اللبنانهين فثاروا عليه في اثني عشرالف فارس وقيل في ثلاثمائة ، فقتل منهم على قارس وقيل في ثلاثمائة ، فقتل منهم على قلة عديده وأخضعهم لسلطانه ، وعاونه الشيخ بشير جنبلاط على كبح جماحهم وكذلك والي عكا ارسل اليه عساكر الارناؤد والهوارة والمغاربة والاكراد فنشب القتال بين الفريقين فقتل من جماعة الامير بشيره ارجلا وأحضروا ٢٩ رأما من رؤوس محاربيهم، ثم قلب الامير بشيرالشهابي فالهرالجن للشيخ بشير جنبلاط وسعى بقتله ، كما قتل أناساً من اهله وحاشيته وسمل عيونهم ليأمن شرهم بزعمه ، وذلك لان ابن جنبلاط قويت شوكته واثرى وكثر مشايعوه ، فماكان من امير الجبل الاانسمى باهلاكه والتي الذنة بين الحزب اليزيكي والجنبلاطي ليخلو له الجوق وسلم معظم لبنان لا ناس من مشايخ الموارنة يحكمونه و يأ تونه بالجزية والحراج ليدفع هو المقرر عليه لوالي صيدا او عكا ، و يأمن جانب الدولة فتصفو الولاية له ، وكان من سياسته ان يظاهر صاحب الظهور والقوة شأن الامراء اللبنانهين في معظم أدوار تاريخهم ،

وكثر الخلاف بين والي طرابلس ووالي دمشق ووالي صيدا ووالي عكا والدولة ترضى يقتلون بسبب هذا الاختلاف بينهم وحاكم دمشق يحاصر حاكم عكا، والدولة ترضى عن هذا وتغضب على ذاك ، وتسلب ولاية زيد لتعطيها لعمرو، تلاحظ في ذلك التوازن بين القوات ، ونتحاشى رجوع الذين يعصون أمرها من الولاة ، وأعقل الولاة وأدهاهم من كانت تدوم ولايت ه سنئين وكانت الوظائف الحسابية في هذا الدور على الاكثر ببد الاسرائيلمين والكتابية ببد المسيمين في كل إيالات الشام، وكان الولاة يصادرون بعض الاسرائيلمين و يجبسونهم وربما يقتلونهم لاستحصال وكان الولاة يصادرون بعض الاسرائيلمين و يجبسونهم وربما يقتلونهم لاستحصال كانوا مرة من اهل بغداد والموصل وكركوك فغضب الوالي عليهم فأمر بترحيلهم في الطرق ،

كانت الشام نتخبط بايدي الولاة وارباب الاقطاعات ، والدولة غير مستريحة في داخليتها وخارجيتها ، فاسنقات اليونان (١٨٣٠م) بعد حرب هائلة فقدت فيها الدولة اسطولها وذهب قسم من الاسطول المصري ، وكان الاسطول اليوناني ضرب

بيروت ( ١٤١ – ١٨٢٥ ) ، وتوسعت اخلصاصات إمارتي الافلاق والبغدان ( رومانيا ) حتى بلغتا الاسئقلال او كادتا ، وفتحت بروسيا لها طريق البحر الاسود ، وما زالت حال الدولة على ذلك حتى نشأت ثورة الانكشارية في الاستانة (٢٤٢) وكانت الدولة أخذت ننظم جنداً جديداً على الاصول الحديثة ، فاستراحت الدولة بعض الشيُّ بعد إهلاك الانكشارية وكذلك حال الامة المسكينة التي قاست الاهوال من اعتدًا المهم ، وكان الفضل الاكبر في ذلك لمصلح الدولة السلطان مجمود الثَّاني الذي أَظهر من الثَّبات وقوة الارادة في هذا الشَّأن ما لم يعرف به اجدادة الذِّين قتلوا بايدي الانكشارية ، واستناموا لما يأمرون به مخافة ان تزهق أرواحهم . وقضى ايضًا على أهل الطريقة البكداشية في الاستانة وما اليها مما ذكره له التساريخ بالاعجاب، وعاب بعضهم عليه شدته واعجب باعماله معاصروه من الاعاظم. فقد قال سنمير روسيا في الاستانة بعد سنئين من قرض جيش الانكشارية : ان السلطان محموداً بقضائه على هذا الجند المخذل الذي تصعب ادارته قد ظفر بنور من النبوغ بمثله أنجو المالك من المهالك . وقال دي لاجونكبير: اذا كان السلطان محمود أقل سعادة من بطرس الاكبر - المبراطور روسيا الذي أصلح بلاده على الطريقة الاوربة -في ارادة التجدد فان منشأ ذاك بان بطرس الأكبر قد وجد امة لا تزال في حالة الهمجية اي جديدة ، وكان من الاسهل ان ننظم وتصاغ ، وعلى العكس في محمود فانه صادفته عقبات من الاوضاع القديمة ، اوضاع نشأت وكبرت مع المملكة وكان منها فيما مضى قوتها وقدرتها ، أوضاع وضعها السيف وأيدها الظفر وقدسها الدين .

## ماكل من طلب المعالي نافذاً فيها ولاكل الرجال فحولا

تولى دمشق صالح باشا ثلاث سنين وثلاث مرات كل مرة سنة وأظهر شدة فرائدة ثم تولاها ولي الدين باشا (١٢٤٢) وكان أحمق مغفلاً مهملاً ثم عزل ونصب عبد الرؤف باشا (١٢٤٣) وكان عادلاً لطيفاً وطمعت الشام به لعدله وفي سنة ١٢٤٣ أحدث وزير دمشق مظلة على سبع عشرة قرية من البقاع فأمر الامير أهل تلك القرى اللبنانهين ان يرجعوا بمالم الى بالادهم فرجعوا فخرب البقاع فارتضى وزير دمشق

حينئذ باخذ عشرين الف قرش من تلك القرى وكتب الى الامير انه رتب العشرين الف قرش عوضًا عن المال الميري والقسم اي الثلث ·

\* \* \*

محاولة الدولة قتلالنصاري إ وأرادتُ الدولة ان ننثق من مسيحيي الشام بل ك من المسيحبين في انحاء المملكة لثورة اليونان وفئنة بلاد نابلس عليها ومطالبتها بالاستقلال يوم ثورة المورة (٤٤٤) وجزائر البحر الابهض ، فأمرت والي دمشق ان يقتل المفسدين من كبراء طائفة الروم ، فعقد محلسًا من أعيان دمشق وتلا امر الاستانة على مسامعهم ، فكان جوابهم انه لا يوجُّ. من النصاري عندنا المفسدون وجميعهم ذميون سالكون بشروط الذمة فلا تجوز اذيتهم بل لهم ما لنسا وعليهم ما علينا وان الرسول عليه السلام اوصى بالذمبين وقال : من آذي ذميًّا كنت خصيمه يوم القيامة • ونحن لا نقدر ان نتحمل هذه التبعة وكتبوا محضراً للدولة بحسن سلوك نصارى الإيالة وطاعتهم ودفعهم المرتبات الاميرية وانهم يستحقون حسن الرعاية والمرحمة من السلطنة السنية · والعمري اي علاقة للثائرين في جزائر البحر والمورة مع الآمنين من الرعايا في الشام ، فقد ابان عقلاء دمشق اذ ذاك عن رأي سديد، ولكن لا ندري اذا كان رأيهم راق لدى ولاة الامريف الاستانة . واي امر جائر أكثر من هذا كأن الذَّراع الى الاستقلال من اليونان كانوا يصدرون عن آراء مسيحيي الشام او آسيا الصغرى ، او ان هؤلاء يحثونهم على نزع ايديهم من ايدي الدولة ، ولو استطاع المسلمون انفسهم في ذلك الوقت ان يستقلوا عن الدولة ليمنجوا .ن خلل ادارتها لما تأخروا عن ذلك ساعة ٠

وفي سنة ٢٤٦ (١٨٢٩) طلب والي عكا من الا. ير بشير الشهابي ان يفتح قلعة صانور بين جينين نابلس وكان اهل نابلس عصوا عليه وتحصنوا في قلعة صفد واعجزوه فلم يقدر عليهم لان معظم اهالي البلاد انضموا الى الثائرين ، وكانت صانور منذ القرن الماضي تشغل بال رجال الدولة في عكا وصيدا والقدس ، فنشبت بينه وبينهم عدة وقائع وبعد حصار ثلاثة اشهر وتخريب عدة قرى ، امر الوزير بهدم القلعة ودكها الى الاساس ودك مغائرها وهدم آبارها ، وسبب هذه الثورة الضربة التي فرضها

والي دمشق على الثائر بن ولما عجز عن جمعها أحيلت الى عبد الله باشا فتعهد للدولة بدفع الف كيس وامم بجسعها من اهل نابلس وكان من زعماء النابلسهين اذ ذاك اسعد بك طوقات والشيخ القامم الاحمد، وفشل النابلسيون ولم ببق في القلعة عند تسليمها كما قال معلوف سوى ٣٦٧ وكان فيها اكثر من الف ومائتي نسمة قتل بعضهم وضرب الآخرون وقتل من عسكر الامير بشير ٣٧ وجرح ١١ وذكر مشافة ان سبب عصيان بلاد نابلس سلخ عبد الله باشا لها بامم الدولة عن اياله الشام ، لان والي الشام ادعى ان المطلوب منها ستمائة كيس لا تتحصل الا بسوق حملة تستغرق المبلغ المتحصل منهم ، فتعهد عبد الله باشا بات تضم اليه و يدفع الني كيس عنها ، وان عسكر امير الجبل الذي جاء نجدة لعبدالله باشاكان نحو خمسة آلاف رجل ، وان النابلسهين نزلوا على حكم الامير بشير الشهابي فعف عنهم جميعاً وهدم القلعة وحصل الاموال الامير بة بعد مناوشات طفيفة ،

水水丸

مقال سليم باشا النفضى النصف الاول من هذا القرن اوكاد والقطر نهب والي دمشق البدي الطامعين من الولاة والمتسلين السيئون في الرعية الاستعال ويعبثون با خولتهم دار الملك من السلطة فيمثلون اعظم مظهر من مظاهر الحكم الاستبدادي الفردي الجاهل ولم يكن يخطر في بال الدولة ان رعاياها يقوون على الانقام من اعظم عمالها وهم الموصوفون في معظم ادوارهم بالطاعة للموك والزعماء اوالرضى بمانقضي به الاقدار، ولو صحت عزيمة المظلومين مرة اومرات ان يهلكوا من يحاول اهلاكهم وخراب ارضهم ودياره الماسات الحال وللغت البلاد ما بالمغته من الاختلال والاعتلال الريد ان نقول ان الرعايا طالت ايديهم فقتلوا واليًا ما بالمغته من الاختلال والاعتلال الريد ان نقول ان الرعايا طالت ايديهم فقتلوا واليًا على حلب ثم على دمشق سنة ١٢٤٧، وكان نصبت الدولة هذا الشيخ واليًا على حلب ثم على دمشق سنة ١٢٤٧، وكان ظاهره شجاعًا مههبًا و باطنه جباناً الخهم ان يغتال بعض اعيان المدينة فبدأ بذلك من ظاهره شجاعًا مههبًا و باطنه جباناً القاتل لا يصعب عليه ان يملك اناسًا في حمدة ، وقتل بعضهم فايقن القوم ان هذا القاتل لا يصعب عليه ان يضع على كل سكرة دمشق ليصفو للدولة الحال بزعمه افلا جاء عاصمة الشام اراد ان يضع على كل سكرة دمشق ليصفو للدولة الحال بزعمه افلا جاء عاصمة الشام اراد ان يضع على كل سكرة

اي عقار في دمشق « مصريتين » كما هو الحال في الاستانة فثارت باشارة الاعيان وكانوا عند المصائب الشديدة نتحد على الاغلب كلتهم انقاء شرعظيم يقعون فيه او نقع البلاد ، وكثيراً ماكانوا يدخلون الاوهام على الولاة لئلا يسترسل هؤلاء و يشتطوا في مطالبهم وتكون المغانم مناصفة بين الاعيان المتلغبة والحاكم المنصوب فضرب الوالي العامة من ابراج القلعة بالقنابل حثى اذا ضاق عليه الخناق جاء في بعض رجاله الى دار قرب باب البريد فتاً ثره العامة وهدموا على رأسه سقف المخدع واحرقوه .

وذكر بعضهم ان هذا الوالي تحصن برجاله في جامع المعلق اولاً والسكمان بالقلعة فبدأ الحريق من باب الهواء واخذ يمتد ، فلمارأى ذلك داخله الوهم لقلة رجاله وكثرة الدماشقة فتحصن بالقلعة ، واخذ يحرق دار الحكومة ليشغل الناس ويفوز بنفسه وكان الحريق هائلاً خرب كثيراً ، ثم اعتمدوا على حصار القلعة واخذ الوالي يطلق المدافع على البلد ، واقام الناس مثار يس حول القلعة ثم في الحارات وحاصرواالعسكوالموابط في جامع المعلق، وقتل في هذه المناوشات اناس كثيرون من الاهالي وحماعة الوالي، وطال المطال وتألب الناس على الوالي حتى ان والى عكا اخذ يقوي اهل دمشق عليه ولما ضاق به الحصار خرج الى بيت القاضي بجانب دار المشورة فجاء سبعة رجال كسروا الباب والنافذة عليه والقوا النار بعد ان اخرجوا منعنده ابناخيه والكيخية ثم قطعوا اعناقها افتراء وعدوانا كما قال مدون هذه الوقعة اذ ليس لهما ذنب يوجب القتل حتى ان الباشا نف مه افتروا عليه لانه لم يظهر منه ادنى اذى اليهم غير تمسكه باتمام الاوامر التي بهده من الاستانة ، ور بما كان يضمر للاعيان شراً لانعاله واما في الظاهر فليس لهم عذر سوى انهم افتروا عليه وعلى جماعته على نوع مستغرب مناف للشرائع كامها ثُمُّ اخذوه عرياناً الى القلعة ، مع الأثنين خاصة بعد ان داروا برؤوسهم اغلب البلاد ودفنوهم داخل القلعة وتولى الشربجي الداراني ورشيد نسيب الشوملي امر البلد ، و بات الناس يتوجسون خينة من رجال الاستانة ، ولوكان ما اتوه في حالة راحة الدولة لارسلت عليهم جنودها يفعلون بالابرياء والجناة الافاعيل المنكرة ، ولكر · الدولة كانت ننوجس خيفة من محمد علي والي مصر وما بلغه من القوة بجنده و بحريته واستعداده ، ولها مشاكل في اور با تخاف ان نتجزأ قوتها اذا ارادت تأديب الدمشة بين ولذلك لم تحب ان نناقش الاهالي الحساب ولم تسوّها فجيعتها بشيخ هم قاتل ، والقاتل مبشر بالقتل ، ومن عادة الدول على الاغلب ان ننتك بعد حين فيمن استعملته آلة للفتك ولذلك نرى مؤرخي الترك قد نطقوا بلسان الحكومة ولم يحركوا ساكناكاً نهم رأوا لعمل الدمشق بين مبرراً من حسن نيتهم .

وقال مشافة : لما قتل الدمشقيون سايم باشا الجمّع اعيانهم ورتبوا حكومة موقتة واخذوا يترقبون ورود عسكر الدولة للاننقام منهم ، فورد الخبر بخروج عساكر مصر لتأتي الشام فسكن روعهم بعض الشي ولما خرجت عساكر مصر صرفت الدولة النظر عما عمله اهالي دمشق وارسلت واليًا عليهم اسمه علي باشا ، واخذت الدولة تؤول عمل اهل دمشق واصبحت كالمحامية عنهم تخللق لهم الاعذار عما بدرمنهم لانالسياسة اضطرتها إلى ذلك ، فقد جاء في تاريخ لطني نقلاً عن جريدة لقويم الوقائع الرسمية النسم باشا لم يعمل بحسب الوقت لما جاء دمشق ، وقد عين الحاج علي باشا والي قرمان لاستئمال الفئنة التي كان شبوبها يترامى الى المسامع ، بهد ان سليم باشا قتل قبل وصول خلفه ، وتبين ان للغرباء يداً حيف هذه النئنة وان تأديب المشاغبين بسوق قوة على دمشق يضر باهاليها ،

وقال المؤرخ: ان سبب عصيان الدمشقهين ان سليم باشا مر بجاة عند شخوصه الى دمشق وقتل بضعة رجال من عرب عنزة وقيد البرازي في القيود واتى به معه الى دمشق فدهش اهلها وكان افتراحه وضع ضر ببة مما اوقد جذوة الفئنة ، وذكر ان الاهالي هجموا على السراي اولا واغلقوا دكاكينهم واصبح الامرفوضى ، وقد كتب السلطان على محضر قدمه بهدا الشأن عاطف بك ابن خليل شقيق سليم باشا قال فيه ما تعر ببه : قد يتبادر الى الذهن ان لبعض الاطراف يداً في حادثة دمشق ومن الجائز ان يكون ذلك بصنع والي صيدا لان هؤلاء ليسوا على ثيقة تامة من دولئنا العلية وهم ينفرون منها على الدوام ، وعلى دذا فان امور ايالة الشام اذا دخلت في النظام على ما يجب يحدث ذلك ضرراً لهم وقد عرفوا هذا حق المعرفة فيجوز ان يكونوا النظام على ما يجب يحدث ذلك ضرراً لهم وقد عرفوا هذا حق المعرفة فيجوز ان يكونوا النظام على ما يجب يحدث ذلك ضرراً لهم وقد عرفوا هذا حق المعرفة فيجوز ان يكونوا النظام على ما يجب يحدث ذلك ضرراً لهم وقد عرفوا هذا حق المعرفة فيجوز ان يكونوا

وقد ظهر من الاوراق الرسمية الاخرى التي نشرها لطني في تاريخه ان السلطان ذهب مذهبين في هذه الفئنة فكان يقول في بعض اوامره قبل مقنل سليم باشا القائم بتطبيق قانون رسوم الاحتساب سداً لنفقة الجند ان اهالي دمشق وحواليها وان كانت ارضهم مباركة ، لا يستنكف اكثرهم عن عار ولا يعرفون الحياة ، وظاهر انهم اشرار وسيرون بحول الله وقوته من اسباب التأديب ما يقفون به عند حدهم ، وقال في كناب آخر : ان وقوع هذه الحادثة في دمشق ليست منبعثة من جسارة الاهالي فقط ، بل نشأت بلا ريب من اغواء الاطراف وتحريكها ، وذكر المؤرخ ان السبب في فئنة سليم باشا تحريك محمد على والي مصر ليجعل مقدمة لدخوله الشام وفي رواية أخرى ان والى عكا عبد الله باشا كان هو السبب في ذلك ،

وقصارى القول ان سليم ياشا مبهد جيش الانكشارية الذي عجنت طيننه بالدماء فقتله أعيان دمشق مخافة ان ببطش بهم كابطش في حماة خافوه ووجدوا فرصة للنيل منه لما جاء يطبق قانون الاحتساب ، فأثاروا الرأي العام عليه ففعلوا وربما كانوا يريدون الاكتناء بتهديده ليحملوه على الهرب ولكن الام خرج من ايديهم الى أيدي العامة فقتلوه غير حاسبين للعافبة حساباً فكان قتله على غير رضى العقلاء من الاعيان بهد ان قتله كان مخيفًا لمن يأتي بعده من الولاة .

\* \* \*

الحكم على موقف البلاد إو يجوز لنا بعد نقل حوادث نصف قرت ان في نصف قرن لا ناخصها ونستنج منها على الصورة التالية (اً) كان الظلم يقع على المسلمين والمسيحبين والاسرائيلبين على السواء ولما كان المسلمون هم السواد الاعظم من السكان كان تأثير الظلم في مجموعهم أقل من تأثيره في مجموع الاسرائيلبين مثلاً • (٢) أوغل ارباب الإقطاعات في الظلم فقلَّم الجزار من أظافرهم ليستأثر وحده بالظلم والقتل ، فحالفه التوفيق بطول المدة الى الضرب على أيديهم بعض الشيء ، فلما هلك عادت الحالة الاولى الى سابق تعاسمها من ظلم المستضعفين والفلاحين • (٣) مرات حملة نابوليون بونابرت على جنو بي الشام كالسحابة ، وكان من الجزار ان ضم مرات حملة نابوليون بونابرت على جنو بي الشام كالسحابة ، وكان من الجزار ان ضم قوي البلاد برأي انكاترا التي تولت حر به بحراً باسطولها وساعد ال حكومة قوي البلاد برأي انكاترا التي تولت حر به بحراً باسطولها وساعد ال حكومة

الديركتوار في باريز استدعت نابوليون فعاد أدراجه مسرعًا لا يلوي على شيء كما رجع ريشاردس قلب الاسد ملك انكاترا في الحروب الصليبة بعد ان عقد مع صلاح الدين يوسف ميثاقاً أنقذ به الصلببين ومحاربيهم من اهل البلاد من القتل والقتال • (٤) الظلم الواقع على النصيرية وارادتهم على تغبير معنقداتهم واتخاذ مقتل رجل غربب بمت بنسبه الى دولة اجنبهة قوية ذريعة الى تخريب بلادهم وقتل زعمائهم بدون تحقيق ، على حين كان زعماءُ الارجاء الاخرى من القطر بفعاون فعلهم وزيادة ، ولا من يرد عنهم او يقوى على نزع سلطانهم وتخفيف وطأتهم ، مثل محمد باشا ابو مرق الذي عجت الارض الى السماء في فلسطين من مظالمه حتى اخذ الناس بببعون أولادهم كما تباع الجواري والاماء فراراً من ظله وقياماً بمايفرضه عليهم من المغارم . (٥) قيام مصطفى اغا بربر متسلم طرابلس واستعانله بكافل عكا على كافل دمشق وظلم الرعية ومحاولة الدولة غير مرة ان تستريح من تسلطه فلم تستطع ذلك الى ان هلك حنف انفه • (٦) انقضاء دولة بني العظم بهلاك عبد الله بأشا آخر من ولي منهم سنة ١٢٢٣ ولم يقم بعده أحد من ذريتهم لتولي الاحكام . (٧) اشتغال الدولة بالغوائل التي أصأبتها ولاسيما استقلال اليونان ومحاولتها لما نال اليونان ما أرادوا ان نننقم بمن يدينون بدينهم في الشام ، فرد حزم الحازمين إرادة المختلين من ولاة الامر الظالمين بحجة دينية ايضًا ٠ (٨) عدم توفيق السلطان سليم الثالث في تطبهق خطط الاصلاح وكذلك مصطفى الرابع حتى تولى السلطنة محمودالثاني فبدأ في انفاذ اصلاحه بمقياس واسع كان اوله مقتل جيش الانكشارية في العاصمة اولايات، فعد مصلح عصره الذي ادخل دولته في المدنية الغرببة طوعًا وكرهًا ، وجعل لها مقارًا بين الدول لم يكن لها من قبل على اتساع أقاليمها ، وخروج اكثر القاصية من حكمها فتبين لها ان عظمة المالك بحسن إدارتها وكثرة مدنيتها لا بعظم رقعتها وخصب بقعتها ، وان دولة غناماها في عنفوانها وبذخها كما هي في في ضعفها وشيخوختها ، تولى رقاب الامة ولو بالصورة الظاهرة ، وجبوة خراجها ولو بالنغاضي عن بعضه للجباة لا للرعية لا تصلح ويصلح أهلها .

وان الجرح ينفر بعد حين اذا كان البناء على فساد

## دور الحكومة المصرية

« من سنة ٢٤٢ الى سنة ٢٥٦ »

حالة الدولة العثمانية عند اذلال ﴿ كَانْتُ الدُّولُهُ العثمانيةُ الى أواخر منفصف جيش محمد على الكبير لها ك القرن الثالث عشر جسماً كبيراً نعروه نو بات عصبية من حين الى آخر فيردها بقوته ، او يطول زمنها عليه حتى نننهي بطبيعتها . وصاحب المرض اذا طالت عليه معاودة النوبات قد يألفهـا و يظن انه بري ﴿ مَنْ كُلِّ خطر ، على حين كثرت آلامه ، والادوار العصببة أشد ظهوراً في ألم الجسم ، واذا تكررت على المصاب يصنير الى العجز فلا يستطيع ان يدفع ضراً ولا يجلب خيراً . فكانت الدولة العثمانية اذا نظر الى ظواهرها يظن معها قوة ، وفي الحقيقة هي الى الضعف لكثرة ما استحكم فيها من أمراض عضالة، وساورها من أوجاع، غفلت الدولة عن تعهد قوتها الحقيقية منذ وضع مؤسسوها بنيانها ، فكانت تعلو وتسفل وتطفو وترسب ، بحسب ، قدرة القائمين عليها من الصدور والسلاطين ، نقوم بالفرد ولا شأن للحاعة في معالجة ما يصلحها من نقنين وأصول إدارة ، واهم ما امتـــاز به جندها الطاعة وهم مستندها في قوتها عراه الانحلال فغدت الوقعة التي كان يكتني فيها بعشرة آلاف مقاتل تسوق اليها ثلاثين الفاً ثم يشغب ولا يعمل عملاً . ولا عبرة بالعدد اذا كان المحموع أقرب الى النفسخ ، ومعنو يات المقاتلين الى الضعف . ان بعض الغوائل التي أُصيبت بها المملكة والشام من جملتها في هذا القرن والذي

قبله كانت بصنع جيش الانكشارية وتمرده على رؤسائه ، وبضعف الزعماء واختلافاتهم المتصلة مع الولاة في الخارج ، والوزراء والملوك في دار الملك ، فكان وضع السيف فيهم على عهد محمود الثاني وصدور الامر بقتلهم في الولايات مما نفس خناق الامة من عربدتهم ، وان كانت العقو بة التي نزلت بهم بالشام أخف ، لان بعضهم وفيهم الرؤساء كانوا من أبناء البلاد فاعتصموا بهم وغيروا القابهم وبدلوا طرازهم وثيابهم ، وبعد ان تخلصت الدولة والامة منهم صعب على العثمانية في بضع سنين ان تصلح مافسد في عشرات بل في مئات ، وهل من سببل الى ارتجال جيش منظم الا اذا ساد السلام اعواماً طوالاً ، وانتشر العلم وتعلم القواد على الاقل ، وكيف يتاً تى ذلك وطالع الدولة الحرب على الدولة الحرب على الدولة في الحوام لا نفتاً منتقلة من أزمة الى أزمة ، وكانت في هذه الحقبة خرجت من حرب الوهابهة في الحجاز ودخلت في حرب اليونان ،

ولم يخطر ببال الدولة يوم قام محمد على في مصر — ومصر لعمري أم كل عجبية — ان بتدرج بعد قتل الماليك في مراتب القوة والسيادة ، حتى يقبض على زمام الامر (خَمَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والبحرية ، وينشط الزراعة والتجارة وتسمو به الهمة ، ان لا يكتفي بما يملك بل ينزع الى التوسع في فتوحه ، اذ أيقن ان الدولة وان كانت في صدد ادخال الاصلاح على اوضاعها بفضل محمودالثاني سلطانها العاقل ، لا تستطيع ان تلحق غبار مصر التي جرت على الاصول في انظيم جيشها و إدارتها ، ونشرالمعارف بين افرادها ، وسلطان العثمانيين على اتساع مملكته و كثرة خيراتها ، يتعذر عليه ان يقوم في بلاده بما قام به محمد على في ولايته ، لان الاصلاح في الجسم الثقيل الخذلف الامراض ، أصعب من مداواة جسم له مرض واحد ، اذا عو لج كان أقرب الى العمراض ، أصعب من مداواة جسم له مرض واحد ، اذا عو لج كان أقرب الى الصحة والاستمتاع بالسلامة ،

كان الغرب في هذا القرن يسير الى الارنقاء بخطى واسعة سريعة ، والدولة العثمانية المنظر الى هذه المظاهر باهتة ، وقلما ببدو لرجالها الن يتحدثوا في مسر هذا الارنقاء وعواقبه عليهم وعلى جيرانهم ، ان لم يجاروهم في هذا المضهار ، فأصبحت دولة ابن عثمان لا تكفي عادية دولة من دول الغرب الا اذا استعانت باخرى عليها ، واستنادت من بخالفهم و تباين أغراضهم ، بعد الن كانت أيام شبابها أنال من دولها مجتمعات

ومنفردات بعُددها و عددها . ولكن الجيش الذي يصل الى أسوار فينا على عجلات البقر ، ويقاتل المحاربين والمسالمين بالسيف والنشاب ، غدا يحناج الى أسباب في القل أسرع ، وسلاح في الفتك أقطع ، غدا يحناج الى علم وعُدد ، اكثر من احتياجه الى اسماء ضخمة و عدد ، وأصبحت السياسة والادارة والحرب علوماً عملية ، والدر بة والنظيم رأس كل أمر، والجيوش بنظامها وقيادتها وعددها وذخيرتها وبالفكرة المتشبع بها أفوادها ، فكيف ننجح بعد الآن دولة تعد الجهل من مظاهر القوة وكيف لا نتجلى الفروق بين دولة جمدت ولم تعمل ، ودول تحركت ونمت وربت ، وبين أمة فتحت بلاداً واسعة منذ قرون وبقيت طول حياتها الطويلة تصارع عناصرها ويصارعونها ، بلاداً واسعة منذ قرون وبقيت طول حياتها الطويلة تصارع عناصرها ويصارعونها ، في مصر والمصر بين .

\* \* \*

نسب ميشو إنحطاط الدولة العثانيــة وإخفاقها في حكم لما ذا تراجعت إ البلاد التي افتحتها الى عدة أسباب أهمها الجهل والجمود الدولة المثمانية ﴿ والغرور قال : « ومن حسن طالع النصرانية انه لما فترت الهمة في الحروب الصابيبة التي يراد بها حماية اور با، أخذ الاتراك يضيعون شيئًا من قوتهم العسكرية التي أخضعوا لسلطانها الشعوب النصرانية ، فكان العثمانيون بادي َّ بدُّ الامة الوحيدة التي كان لها تحت السلاح جيش دائم منظم ، و به أحرزت الدولة النفوق على الامم التي تريد إخضاعها لسطوتها . وغدت اور با في القرن السادس عشر ، ولمعظم ممالكُها جيوش يقاومون بها اعداءهم ، وانتشرالنظام والتربية العسكرية بسرعة بين شعوبالنصرانية. وأخذت المدفعية والبحرية تزيد كل يوم نظامًا ورقيًا في الغرب، على حين كان الاتراك يزهدون في التجارب التي وصلت اليها الجيوش البرية والبحرية ، ولا يسنفيدون بتاناً من العلوم التي انتشرت بين أعدائهم وجيرانهم ، ويزاد على ذلك ما عبث بكيان الاتراك من الخرافات وقلة التسامح، فحال ذلك دون فتوحهم. فكانوا اذا استولوا على ولاية يحاولون ان يحكموها بنظاماتهم، و يغرسوا فيها عاداتهم وعباداتهم، فاقلضي لهم من ثم ان ببدلوا وجه كل شيُّ و يقضوا على حياة كل شيُّ في البلاد التي ينزلونها ، وان يقضوا على اهلها او يضعوهم بحيث لا يستطيعون ان يناجزوهم الشر ، و يرفعوا رؤوسهم فيهم ، ولذلك يلاحظ ان الاتراك استولوا مراراً على بلاد المجر ، فكانوا يرحلون عنها بعد كل حملة يحملونها عليها ، ولم يستطيعوا بحال ان يؤسسوا فيها مستعمرة او موطناً ثابتاً ، وهم في انفصار يتلوه انتصار ، والشعب العثاني الذي كفي لاحتلال ولايات مملكة الروم واستعبادها لم يكف لسكني اقطار ابعد والاحتفاظ بها ، و بهذا نجت المانيا وايطاليا من غارات الاتراك ، وربما استطاع العثانيون ان يفتحوا العالم لوقدر لهم ان يخلقوا البلاد التي ينزلونها باخلاقهم و يُنزلوا فيها كثيراً من ابنائهم ،

قال: «من الاسباب الرئيسة التي اضعفت القوة الجندبة في الاتراك ، الحروب التي كانوا اعلنوها على اور با وفارس ، فقد صدهم جهادهم الفرس عن حملاتهم على النصارى وجهادهم في النصارى وجهادهم في النصارى أضر بنجاحهم في حروبهم في آسيا ، وكانت طريقة الاتراك في حربهم النهرس والشعوب المسيحية محذلفة متباينة ، فبعد الن قاتلوا زمناً مقاتلة ماوراء النهروقفقاسيا ، اصبحوا عاجزين عن قتال اوربا فضعفوا عن قتال الفرس وعن قتال النصارى من ام الغرب ، وظلوا بعدئذ بين عدوين ثقر بباً بهمها زوالهم و يتحمسان بالحماسة الدينية ، حمل الاتراك معهم ، ثل جميع البرابرة الذين انوا من شمال آسيا نظام حكومة الاقطاعات ، وكان اول عمل يأتيه اولئك الشعوب الرحالة نقسيم الاراضي بوضع بعض القيود والشروط لمقتطعيها ، ومن هذا النقسيم نشأ نظام الاقطاعات ، والفرق بين الاتراك وسائر البرابرة الذين فتحوا المغرب هو ان استبداد السلاطين المبني على بين الاتراك وسائر البرابرة الذين فتحوا المغرب هو ان استبداد السلاطين المبني على الحسد والغيرة لم يترك مجالاً قط للاقطاعات الن تكون وراثية ليكون بجانبهم طبقة من الاشراف كاهو الحال في الحكومات الاوربية المطلقة ، وهكذا لم تكن تشهد في المملكة العثمانية سوى سلطة رئيس مطلق الى جانبها ديقراطية عسكرية ،

«شبهوا الاتراك بالرومان • وكانت بداءة عذين الشعبين واحدة ، وما اشبه اشياع روملوس باتباع عثمان • وينفاوت الشعبان في نظر التاريخ • وذلك لان العثمان بين ظلوا كما كازوا في الاصل ، اما الرومان ايام فتوحهم فلم يزهدوا في معارف من فنحوا بلادهم • ولم يستنكفوا من الاخذ بعاداتهم ومعبوداتهم ولم يقتبس الاتراك من الام المغلوبة شيئًا ، وتشددوا في ان يظلو على بربريتهم • ولم نظم الارسنقراطية

الوراثية في جانب الاستبداد المطلق ، وربما كان ذلك احد الاسباب التي قضي بها على الامة العثانية ان تبقى في حالة الهمجية ، وكلمن درسوا سيرالمجتمعات بدركون ان بالارستوقراطية نتهذب الاخلاق ونتثقف عادات الشعوب ، وبواسطة الطبقة المتوسطة للنشر المعارف وتبدأ المدنية ،

«إن فقدان الطبقة الارسلوقراطية في الحكومات الشرقية لم ببين لنا مسرعة انحلال هذه الحكومات فقط ، بل انه حل لنا مهنى جمودالفكر الانساني في هذا الضرب من الحكومات ، وكيف لم ينقدم قيد غلوة ، وما كان في المساواة المطلقة ، ومن حكومة تغار من كل ما لا تكون هي منشأه ومصدره شيء من المنافسة والقدوة وحب المجد ، وبدون هذه الاسباب يقضى على كل مجتمع ان ببق في الجهل الاعمى الذي كان عليه لاول امره ، وان ينقد معظم مزاياه ومصالحه ، و بالنظر لزهد الاتراك في العلوم والا داب ظلت اعمال الصناعة والزراعة والملاحة في ايدي مواليهم وكانوا في الحقيقة اعداء هم ، وذلك لانهم كانوا يشمئزون من كل جديد ، ومن كل ما لم يحملوه معهم من آسيا ، فاضطروا ان يلجأوا الى الاجانب في كل ما اخترع ونظم في اور با ، وهكذا لم يكن لهم نقض ولا إبرام في مصادر سعادتهم وقوتهم ، وفي متانة عبوشهم واساطيلهم ، ولا يخني ما اضاعه الاتراك بونائهم عن السير في معارج الرقي العسكري الذي اصاب منه الاوروبهون قسطاً موفوراً ، ولما كان الشأن في حروبهم بجيوش متحمسة بالتعصب كانت الغلبة لم ، فلما جاء دور العلوم البشرية وما ابرزته عقول الماس من المخترعات والمكتشفات ، كان العقل المساعد هو المخيف لشجاعة ،

شبه بعضهم جيش الانكشارية العثانية بطوائف البرتوريان من الرومات ، في حين كان هؤلاء منتجبين وما جرى قط على خاطر الاتراك ان يختاروا اميرهم سوائح في ذلك شعوبهم وجيوشهم ، وكانت مصلحة الانكشارية نقضي ان يلقوا الاضطراب في ذلك شعوبهم وجيوشهم ، وكانت مصلحة الانكشارية نقضي ان يلقوا الاضطراب في المملكة لئلا يخلو لها الجو فتستفيد شيئًا من الجديد ، اما الاتراك الذين توطنوا في يونان فكانوا يحترمون العادات القديمة اكثر من غيرهم ، كما يحترمون الاوهام وحب البلاد التي ينزلونها ، ولما استولوا على مدينة الاستانة كانوا يوجهون انظارهم على الدوام الى البلاد التي انشأتهم ونناساوا فيها ، فكانوا اشبه بسياح وفاتحين عابري سببل في البلاد التي انشأتهم ونناساوا فيها ، فكانوا اشبه بسياح وفاتحين عابري سببل في

اور با : من ورائهم قبوراجدادهم ، ومهادعبادتهم وكلمايقدسونه و يحترمونه ، وامامهم شعوب يكرهونها ، واديان يريدون القضاء عليها ، وبلاد يتراءى لهم ان الباري تعالى يلعنها ، واهم ما اخر الا تراك وقادهم الى انحطاطهم ، ذكر محمد سالف ، واعجاب وطني لائناسب بينه وبين ثروتهم وقوتهم ، فكانوا يستهينون ، ولهم القوة ، بالاخطار التي تهددهم فاذا كتب لهم النصر سكروا وقربوا القرابين واذا غلبوا حملوا على رؤسائهم ،

هذا رأي المؤرخ الافرنسي في العثانهين وعلة انحطاطهم وقال غيره واغرق:
ان شأن الاتراك العثانهين في البلاد التي يفتحونها اذا رحلوا عنها شأن جماعة من البدو
نزلوا منزلاً موقتاً ضربوا خيامهم فيه ، اذا ترحلوا عنه من الغد لاتشاهد بعدهم في الارض التي نزلوها سوى آثار اطنابهم ، وعمد خيامهم فقط .

\* \* \*

حملة محمد علي على الشام إلى اظهر محمد علي الكبير للدولة العثمانية وهو بعض وهزيمة الاتراك كراك عمالها مثالاً مجسماً من التجدد في المالك، وبدت المارات قوته بعد ان قرض الماليك من مصر، فلم يسع الباب العالي الا الاعتراف بسلطته ومراعاته ومحاسننه، شأنه مع كل عامل احرزه قوة، على شرط ان يؤدي الجباية في أوقائها، ويعرف كيف يصانع رجال الدولة وسلطانهم، وكان محمد على أسعد طالعاً من سلطانه، لانه لم يصطدم يوم قام باصلاحه بما اصطدم به السلطان محمود في تطبق الاصلاحات، ورأى من المصر بين قبولاً لدعوته، واستعداداً للدنية، وهو لم يقاوم الطبيعة كما قاومها الترك العثمانيون في السياسة التي استخدموها للدنية، وهو لم يقاوم الطبيعة كما قاومها الترك العثمانيون في السياسة التي استخدموها لقضاء على العناصر، بل استعرب وتمصر وألف بطائله من كل من يخدم مصر بدون تعصب لقومية ولا عصبية شعوبية.

فقام بما أراد في مملكته الصغيرة أحسن قيام ، وفتح صدره لكل جديد ، بل فتحت مصر بفضله صدرها لذلك · بهد ان محمد علي لم يقف عند الحد الذي بلغه من الاستئثار بوادي النيل ، وطمح الى التوسع في الملك ، شأن عظاء الفاتحين المدوخين للمالك الطامعين في بسطة السلطان ، ولكن اي البلاد يفتح ? هل يتوسع في افريقية ؟

في صحرا، لببها وصحرا، النوبة وهي أصقاع لا توازي العناء · وربما صدمته دول الاستعار عن التوغل في شمالي افريقية او في أواسطها ، ام يقصد الشام وهي مفتاح كل فتح ، وفيها من العمران ما يوازي العنا، في استصفائها ، وبينها وبين سكان مصر من وجه الشبه ما لا ينكر محله ، ثم لا يصعب عليه اذا خفقت عليها أعلامه ، ان ينقدم الى الامام ، وبملك من بلاد العرب والترك ما طاب له ، ولا يعلم ما تحدثه الايام .

بحث محمد على عن وسيلة لذلك فلم يلبث طالعه السعيد ان خلق له سببًا معقولاً لفتح الشام ، وذلك ان بعض فلاحي الشرقية بمصر ضاقت نفوسهم من إعنات عماله بالجندية والضرائب، فلم يسعهم الا ان يهاجروا الى جهات غنة ملتجئين الى والي عكما ، وكان عددهم ستة آلاف ، فطلب منه محمد على إرجاعهم خوفًا من كثرة عدد من يتبعهم الى الشام ، فامننع الوالي من ذلك بدعوى ان الاقليمين تابعان لسلطان واحد ، فأستشاط محمد على غضبًا خصوصًا وهوالذي استرضى خاطر الدولة على والي عكا وكانت غضبت عليه ، ودفع عنه ستين الف كيس غرامة اقتضتها منه لترضي عنه ، فاتخذ عزيز مصر من ذلك حجة لفتح الشام فأمر سنة ١٢٤٧ ه باعداد جيش للسفر اليها عن طريق العريش وطريق البحر في آت واحد ، وذلك لمحاصرة عكا من جهةين ، وعين ولده ابراهيم باشا قائداً عاماً للجيوش ، وسليان بك الفرنساوي قائم مقام له ، وجنَّد ستة الايات من المشاة واربعة من الفرسان ، ومعهم اربعون مدفعًا وكثير من مدافع الحصار الضخمة ، وما يلزم ذلك من الأعتاد والمؤن . فوصل ابراهيم باشا مع الاسطول الى حيفا وفتحت له غزة ويافر والقدس ونابلس ، وكان أهل حيفا ببلغوت اذ ذاك ثلاثة آلاف نسمة ، وعكا اشهر مدن الشام بحصانتها وفيها خمسة آلاف مقاتل ، فدام حصارها سبعة أشهر تحاصرها من البحر بوارج حرببة مسلحة بالمدافع الكبيرة ، ومن البر ثلاثون الف جندي ، و بريطانيا سلطانة البحار متغاضية عنه طوعًا او كرهًا ، اذ كان لمحمد على من فرنسا نصيرة وظهيرة ، وليست بريطانيا حرة مطلقة في البحر المتوسط لتضرب اسطول محمد على منذ أقلع من المواني المصرية الى السواحل الشامية . وبعد فترة قليلة تمكنت الدولة من تجنيد عشرين الف مقاتل بقيادة عثمان باشا والي حلب ، فترك ابراهيم باشا قسماً من الجيش على عكما ، والنقى في ضواحي حمص مع القسم الآخر بالجيش العثماني الذي كان كأ خُلاط الزمر لا نظام له ولا در بة ، فأُ بَلَى المُصْرِيون بلاءً حسناً حتى أوصلوا العثمانېين الى العاصي وغرق كثير منهـ فيه ، واخنفي عثمان باشا في حماة ، ثم احتل ابراهيم باشا بعلبك وعاد الى عكا وشدد الحصار عليها ففتحها بمعاونة العرب والدروز والموارنة ألذين أتوه بانفسهم طوعًا بعد ان ظهر على الاتراك في أرض حمص ، وأتاه الامير بشير الشهابي الى المعسكر يرىد الدخول في طاعته . فتحت عكا بضرب المدافع ثلاث ثغرات من سورها واستمر القتال بالسلاح الابهض فاستسلت الحامية ، وأخذ عبد الله باشا واليها اسيراً وحمل الى مصر مكرماً ، ثم فتح الاسطول المصري سواحل الشام كاللاذقية وطرابلس وبيروت وصيدا وصور. وبعد ان فتح ابراهيم باشا عكا قصد دمشق ومعه الامير بشير وأمراء حاصبها وراشيا . فجمع على باشا والي المدينة عسكواً من الاكراد وأحداث البلد قدر بعشرة آلاف ، وكشف ابراهيم باشا بمنظاره خيول الاكراد ومقاتلة الدماشقة فوجه خيل الهنادي لمقاتلة الاكراد ، ونبه على العسكر النظامي ان يقاتلوا الدمشقهين ولا يؤذوهم ، بل يطلقون البنادق في الفضاء ، فلما سبغ المد، شتميون أصوات النار تهاربوا وقاتل الأكراد جهدهم حتى علبوا ، وفي أثرهم خيل الهنادي نقتل من تلحقه منهم .

~ ~ ~

نقدير مؤرخين وشاعر يؤخذ ماقاله البهطار ان ابراهيم باشا قدساعده الامير لغلبة محمد علي كربير الشهابي ورؤساء جبل نابلس ، لان عبد الله والي عكاكان حاصر قلعة صانور وهدمها ، وحصل منه ضرر لاهل نابلس وكان ذلك من اسباب الغلاء الذي وقع في الديار الشامية ، وان ابراهيم باشا بيناكان جيشه على عكا يقاسي الأهوال ويتجندل منه الرجال اثر الرجال ، جاء عباس باشا بن محمد علي باشا الى البقاع وحصن بعض القلاع هناك ليقطع الطريق على العساكر العثانية الآتية لقتالهم ، وافترق اهل جبل لبنان وتلك النواحي فرقتين ، فتابع النصارى

منهم الامير بشيراً المنفق مع ابراهيم باشا ، وخالفهم الدروز وأظهروا الطاعة للسلطان ، ثم قصد ابراهيم باشا الى طرابلس وحمص ودخلها بلا قتال .

قال ونوجه إبراهيم باشــا الى بعلبك وجاءه المدد من العساكر والذخائر ، وعاونه اهل الجبل من المسيحبين والدروز ، وكان قبل ذلك وقعت بين هاتين الطائفتين فتن فرجع اليهم إِبراهيم بَاشًا وكسر شوكتهم فأطاعوه ، ثم دخل عسكر إِراهيم باشا عكا من الابراج على السلالم . وذكر بعضهم أن من جملة من قتل من عسكر إبراهيم باشـــا اثنا عشر الفاً ومن عساكر عكا نحو خمسة آلاف قال: وفي ثالث المحرم ١٢٤٨ أرسل ابراهيم باشا الى دمشق يطلب منهم ان يمكنوه من الدخول اليها فلم يرسلوا اليه جواباً ثم طلب ثانيًا فأرسلوا اليه انا لا نمكنك من الدخول اصلاً ، وفي رابع عشر المحوم وصل بعض جيوشه الى قرب قرية داريا فخرج الى القائهم خلق كثير من اهل دمشق فقاتلوهم قتالاً يسيراً ولم يقصد كلمن الفريقين إضرارالآخر وقتل من كل فريق رجل او رجلان ، ثم دخل ابراهيم باشا دمشق وقد فر منها واليها علي باشــا وعسكوه والقاضي والفني والنقيب ومحمد شور بجي الداراني وجميع أبناء الترك الموظفين وغالب أعيان دمشق ، ثم عزم على قتال حمص فحصل بينه وبين العسكر السلطاني قتال قتل منهم نحو خمسة آلاف وأسر نحو اربعــة آلاف وفر باقي العسكر والباشوات وكانوا نحو ثلاثين النَّا وغنم أموالهم وعتادهم وسار بعد ذلك الى حماة فحلب فملكهما بلا قتال، ثم جاء انطاكية وعينالب واللاذقية واستولى على حصن الاسكندرونة وعلى حصن بانياس وبهلان وكان فيه حسين باشا فحدثت بينها مقتلة عظيمة .

وفي البهجة التوفيقية ان الدولة جيشت جيشاً آخر باغ عدده ستين الف مقاتل بقيادة حسين باشا فالذي الجيشان أمام حمص وانهزم الجيش التركي وباغ عدد القتلي من الترك ٢٠٠٠ والاسرى ٣٠٠٠ وفقهتر الجيش التركي الى حلب، وحاول حسين باشا الدخول الى حلب فمنعه اهلها خوفا من انفقام ابراهيم باشا ففقهقر الى ببلات ففقدم الجيش المصري و دخل حلب وتأثر الجيش التركي فهزمه وغنم منه خمسة وعشرين مدفعاً وكان غنم منه اولاً اثني عشر مدفعاً ثم غنم اربعة عشر مدفعاً آخر وقتل من العثمانيين اربعة آلاف وقتل من المصر بين خمسمائة وخمسون ووقع في يد ابراهيم باشا العثمانيين اربعة آلاف وقتل من المصر بين خمسمائة وخمسون ووقع في يد ابراهيم باشا

الفان من العساكر النظامية اسرى من الارناؤد والهوارة فأعطاهم الامان وأدخلهم في حملة جنده ، واخلني حسين باشا ولم يعرف له اثر ، واجتــاز ابراهيم جبال طوروس وكان السلطان في هذه المدة جيش ستين الف مقائل آخر — وفي رواية أخرى مئة وخمسين الف عسكري بالمدافع والمهات — ولم يكن مع ابراهيم باشا سوى ثلاثين الفًا فالنتي الجيشات في سهول قونية ووقع القائد رشيد باشا اسيراً في ايدي المصر بين وانهزم الاتراك وغنم المصريون منهم في هذه الوقعة نيفًا ومائة مدفع وكثيرًا من. الذخائر واسروا عشرة آلاف عسكري بينهم كثير من الضباط والقواد وقتل منهم

و يقول مشاقة : ان جيش حسين باشا لم يكن سوى اربعين الفَّا من الترك ، على حين لم يكن مغ ابراهيم باشا سوى اثني عشر الفاً وكان ابقى من عسكره جانبًا للمعافظة في البلاد المُفْنَحَة وهلك الآخر في الحرب اوالوباء فغَلب وهذا اقرب الى المعقول • وقد استغرب كامل باشا لِم م تستطع الدولة ان تجيش في الحال نحو عشرين الى ثلاثين الف جندي من حاب ودمشق وترسل اسطولاً الى عكا يصد عنها اسطول محمد على او يقيم العثرات في سببله ، كما انه استغرب كيف ان العثمانهين لم يحفظوا خط رجعتهم ولم يقفوا موقفًا يردون به عادية اعدائهم وانهزموا تحت نيرانهم الى الاسكندرونة تاركين خمسة وعشرين مدفعاً والغي اسير على حين لم يفقد من المصر بين سوى عشرين جندياً •

وقد وصف الشيخ امين الجندي الشاعر صاحب الديوان فعال الاتراك وهنأ عن يز مصر وولديه ابراهيم وعباس بفتح الشام فقال من قصيدة:

وقضاتهم للسحت قدا كلوا فهل أبصرت حيًا من مضرتهم خلا وطغوا وزادوافي الضلال توغلا بالسنة الغراء فارتدوا على جهلاً فلم تو قط منهم اجهلا.

والله غيَّر ما بهم من نعمـة لما تغير حالهم وتبـدلا وقداستباحواالمنكرات فلاتسل عما توقع منهم وتحصلا نبذواالشريعة منوراعظهورهم وتمسكوا بالبدعة السوداء لا ومشايخ الاسلام اصبح علمهم وقال في وصف وقائع المصر بين مع الترك :

والخيل من وقع القنابر 'جفَّالا غطواالرؤوس ولم يغطوا الاسفلا بين المقابر قد تستر واخنلا في باب حمص وقدابي ان يدخلا حمص اذ امنثلت ولم تبد القلا كل السيوف مدى الزمان واطولا عند المزار وللضريح استقبلا الفي بجمص للعساكر مأكلا ببغى العساكر ان نقوم وترحلا في صولة والبر بالقتلي امتلا مها استعان مكره وتحيلا لمعرة النعمات يخترق الفلا وعلى الجبال سما واشرف واعتلى يخشون منه لدى الفرار ننقلا كسرت وان حسينهم وأي الي ببزوغ شمس مراحم لن تأفلا طابت فروعًا حسماً قد اصلا

فترى الكماة مبددين على الثرى أضحت طعاماً للطيور لحومهم ودماؤهم للشرفيــة منهــلا واختل عقد نظامهم رعباً وقد وقال: واتى بهم للرستن المشهور اذ حيث الجهاديون حل وزيرهم قامت بخدمته وطاعة امره لما رأى سيف الاله أحد من التي السلاح تأدباً وتواضعاً حتى اذا نفدت ذخائره وما امضى الى ارض القصير ركابه وهناك حاربهم وفرتق جمعهم وقال: هل يغلب الاسد المحرب ثعلب والى حماة الشام سار وبعدها حتى اذا اقتم المضيق ببأسه تركوا الذخائر والخيام وكلها من يخبر الاتراك ان جيوشهم والعز بالعرب استنار مناره ياحبذا جرثومة الفضل الذي

وما زال الجيش المصري ينتدم في الاناضول سقوط الاناضول وتضاؤل إ حتى وصل الى كوتاهية واراد ان ينزل بورصة السلطان العثاني امام الجيش بحجة ان ليس له في اواسط الاناضول حطب (Spall

ومؤنة في الشتاء ، وكانت الطريق الى الاستانة امامه مهبعًا لايقف فيها ما يوقف سيره ، واهل الاناضول والاستانة راضون عنه واشاع ابراهيم باشا ان مقصده منغزوته هذه توطيد دعائم السلطنة ، وكانت حاشيته من الاورببين تخنه كل الحث على ان يواصل السير ويفتح الاستانة ، وان لايقتصر على فتح الشام وعلى ما اخذه من آسيا الصغرى ولو استمع اليهم لقامت الدولة المصرية في القسطنطينية بدلاً من دولة الاتراك ، فاعاد محمد على بذلك الدولة العرببة ، قال دي لاجونكبير : ولم يكن لمحمد على هذا النظر البعيد ، وهذا الطموح ، بل لم يكن يطلب غير الاستقلال والتوسع في الملك، وبقيت البعيد ، وهذا التي كان يتأتى ال بكن يطلب غير الاستقلال والتوسع في الملك، وبقيت هذه المشكلة التي كان يتأتى ال بكون منها عراك بين قوميتين العرببة والتركية ، مقصورة في دائرة معينة من الحرب ، لم نتعد حد القتال بين ملك واحد عماله الناشيزين عليه ،

ولما رأى السلطان محمود ما آلت اليه حاله ، عرته الدهشة وداخله الفزع ، فطلب معاونة الدول العظمى علناً لنعينه على محمدعلي ، وحرص خصوصاً على معاونة روسيا الني الصبحت بعد معاهدة ادرنة ترى نفسها حامية الدولة العثانية ، وليس من مصلحتها ان تكون هذه الدولة قو ية مقاومة ، فاخرجت روسيا الى الاستانة اثني عشر الفجندي ، واستدعي فيلق البغدان وهومؤلف من اربعة وعشر ين الف مقاتل لياً تي الح الاستانة ، وعقدت معاهدة في كوتاهية على ان تبقى الشام واذنة وجزيرة كريت لمحمدعلي و يرحل عن الاناضول على مال معلوم يدفعه كل سنة قيل انه ستون الف كيس وذلك لمدة خمس عن الاناضول على مال معلوم يدفعه كل سنة قيل انه ستون الف كيس وذلك لمدة خمس وعقدت روسيا معاهدة سرية مع الدولة العثانية مدتها ثماني سنين ، دعيت معاهدة وعقدت روسيا معاهدة سرية مع الدولة العثانية مدتها ثماني سنين ، دعيت معاهدة ولوب اور با لذلك واخذت انكاترا تحسب لهذه المعاهدة الف حساب ،

ولما انتهات شؤون الفتح جعل ابراهيم باشا مقره في انطاكية ، فكان يحضراحياناً الى حلب ودمشق وعكا ثم يرجع حتى يرقب عن أم حالة بلادالا كراد ، وكانت منفقضة على الدولة العثمانية اذذاك ، وكان ابراهيم باشا يوقع على كتاباته الرسمية ( الحاج ابراهيم والي جدة والحبشة وسرعسكر حالاً ) وبعد فتوح عكا صار توقيعه هكذا ( سرعسكر عربستان ) اي قائد جيوش بلادالعرب وفوض محمد على ولاية دمشق الى شريف باشا نسيب ابراهيم باشا وماليتها الى حنابك البحري وكان هذا من المقربين جداً من محمد باشا

عليما اسمعيل بك ابنع ابراهيم باشا حاكما مسئقلاً ، ورجيح مشاقة ان السبب في ذلك عليما اسمعيل بك ابنع ابراهيم باشا حاكما مسئقلاً ، ورجيح مشاقة ان السبب في ذلك الثورات التي حدثت في البلاد والقلاقل التي ذهبت براحة الاهالي والتعدي والحروب التي افنت معظم الرجال لانها كانت كلها محصورة بادارة واحدة وهي دمشق ، ولذلك حصل للحاكم العام عثرات جمة في ننفيذ اوامره في انجاء البلاد للبعد، وعهد ننظيم مالية حلب لجرمانوس البحري شقيق حنا البحري ، وقيل ان حكومة محمد علي كانت الى الرفق بدمشق اكثر منها في حلب ، لان الحليبين قاوموا ابراهيم باشا بعض المقاومة ، ولم ينزلوا عن القلعة حالاً ، وقال مشاقة : بل دخل بدون معارض فوضع عليهم غرامات حربهة وغرمهم مالاً لاحتكار بعض الاصناف حتى يسئفيد من ذلك اعوانه ،

\* \* \*

اعمال ابراهيم باشا وكان من اول اعمال ابراهيم باشا الجليلة في بلاد الشام في اصلاح الشام كرتيب المجالس الملاكية والعسكرية ، وافامة مجلس الشورى وغيرها من الذُخلُم الحديثة ، وترتيب المالية ، فجعل نظامًا لجباية الحواج ومعامله الرعايا بالمساواة والعدل لانفاوت في طبقاتهم ومذاهبهم ، ولذلك لم بلبث الامراء والمشايخ وار باب النفوذ السلمة استثقلوا ظل الدولة المصرية ، وتمنوا رجوع العثمانهين ليعيشوا معهم كالحلمة الطفيلية تمتص دماء الضعفاء وينالهم من ذلك مصة الوشل ، مع ان البلاد رأت في ايام ابراهيم باشا ابطال المصادرات ونقرير حق التملك و توطدالامن في ربوعها ، وأحييت الزراعة والتجارة والصناعة ، وعممت تربهة دور الحرير ودود القز واستخرجت بعض المعادن ولا سيما معدن الفيم الحجري في خزانله الخاصة المال الزائد على لبنان ٢٧٨٢ كيسًا ينقاضي الامير ضعفيها ويدخر في خزانله الخاصة المال الزائد على المفروض ،

واكد كثيرون ان بعمله هذا استعادت اكثر قرى حوران وعجلون وحماة وحمص وغيرها من اعمال الشام عمرانها القديم و واخرب بعض القلاع التي كان يعتصم فيها الثائرون احياناً مثل قلاع جبل اللكام وقلعة القدموس، وقرب العلماء والشعراء، ورخص للاجانب في ارسال معتمديهم الى دمشق وكانوا يمنعون من دخولها قبله فيتزل

وكلاؤهم السواحل مثل صيدا وعكا وبيروت وطرابلس · ويقال على الجملة ان الناس حمدوا دولة محمد على في الشام ولم يتبرموا بها لو لم يقم ابنه ابراهيم عملاً بايعاز اببه للمجنيد الشبان ولو لم يثقل كاهل الاهلين بالضرائب — واقل الضرائب الشخصية ١٥ قرشًا واعظمها خمسمائة قرش — فان هذا مما نفرت منه بعض القلوب ولا سيما من كان يقع عليهم عب معظمها مثل اهل حلب واهل دمشق ·

\* \* \*

فتوق وفتن وحصار إلى المراهيم المراهيم باشا في السام اللهم الا ما وقع في القدس سنة الفلسطينبين لا براهيم الراهيم باشا في الشام اللهم الا ما وقع في القدس سنة ١٢٤٩ من فذنة بين المسيحبين قتل فيها خلق كثير وما كان من عصيات النصيرية فانتدب الامير بشير الشهابي لتأديبهم فأرسل عليهم عسكواً خيم في البهلولية فهرب النصيرية بقضهم وقضيضهم وتركوا مواشيهم وغلالهم وامتعتهم ففتحها العسكر واحرق لهم خمس عشرة قرية وقطع اشجارها ثم احرق لهم ثلاثين قرية أخر على مشافة اخرى من مطل حمد ودارت مناوشات بين عسكر الامير والنصيرية وعلل مشافة عده الوقائع بان المصربين لما شرعوا بتغيير عوائد العشائر ، وطلب وال اميرية زيادة على ما اعتادوا دفعه ، نفرت قلوب الاهالي منهم وصاروا بقنون رجوع حكم الاتراك وابتدأ الناس ينفقضون عليهم ، واضطر المصريون الى الاستكثار من الجند لحفظ مركزهم الجديد فعصت عليهم طائفة النصيرية في جبال اللاذقية فأرسل الحاكم عسكراً لقتالهم من لبنان وحاصبها وراشيا فتوغلوا في تلك الجبال وامتلكوا عدة محال ولعدم العناية واستخفافهم بالخصم آلت الحال الى تراجعهم وقتل كثير من رجالهم وآبوا الى العناية واستخفافهم بالخصم آلت الحال الى تراجعهم وقتل كثير من رجالهم وآبوا الى العناية واستخفافهم بالخصم آلت الحال الى تراجعهم وقتل كثير من رجالهم وآبوا الى عسكراً كثيراً وقهرت الحال الى ال جردت الحكومة على الجبال المذكورة على الخبال المذكورة عسكراً كثيراً وقهرت اهاها ،

واوعز ابراهيم باشا الى الامير بشير ان يرسل ولده بالني مقاتل الى طرابلس سنة المستر ابراهيم باشا الى الامير بشير ان يرسل ولده بالني مقاتل الى طرابلس سنة المستر المستر المستر بين لتأديب العكار بير والحصنهين والصافيتين فذهب وقبض على كثير من العصاة في طرابلس وعكار وكثير من الاعيان وجرت بينهم عدة وقائع والغالب انوقائع جبال النصير ية امتدت منها الى

صافيتا وعكار والحصن او امتدث من هذه الى تلك ، وفي سنة ، ١٢٥٠ حدث هياج في حلب ثم في بيروت وانطاكية ، واشتغل ابراهيم باشا بادخال من وقع في يديه من الرجال في سلك الجندية ، فهرب الناس وتشتئوا وتوقفت الاعمال ، وطلب من نابلس انفاذ قانون الجندية فخرج اهلها عن الطاعة وحاصروا ابراهيم باشا في القدس نحو شهرين وكان لبيت ابي غوش بين القدس ويافا يد طولى في هذه الفئنة ورئيسها الشيخ قاسم الاحمد حاكم نابلس فأ ضاق الحصار بابراهيم باشا حتى اضطر محمد على السيمي بالذات الى يافا ارسل الى قاسم الاحمد كتاباً يتلطف فيه مصحوباً بمال جسيم و يقول انه لا يأخذ منه عسكراً ولا مالاً فرضي قاسم الاحمد وفك الحصار وخوج ابراهيم باشا حتى وصل الى يافا فوجد العساكر قد وصلت لنجدته فرجع على عقبهه ابراهيم باشا بعسكره واشتغل بالفئل والنهب والسلب فهرب قاسم الاحمد الى الخليل فلحقه ابراهيم باشا بعسكره واشتغل بالنهب والقلل حتى لم يبق ولم يذر ثم دارعلى الساحل فأدب العصاة من اهله ولم يزل بتنبع آثار قاسم الاحمد حتى قبض عليه وقئله في دمشق وقئل اربعة من اولاده بالسيف وام بجمع السلاح من حميع البلدان .

وفي تاريخ فلسطين ان ابراهيم باشا آا قضى باخذ اموال ورجال من فلسطين ندم اصحاب الاقطاعات على سكوتهم واجتمعوا في قرية بيت وزن (غربي نابلس) والنقوا على محاربنه فنكث جماعة منهم مالوا معه ودلوه على الطريق والمياه فعاجل المخالفين قبل النهوا حركتهم وفتح طريق طول كرم ثم نابلس وعطف على القدس فاحتلها وقد تهافت الاهالي على قتاله من كل جانب فهاجمهم وكسر جمهور القبائل الشمالية عند شعفاط ولكن اهالي الخليل هن موه عنم د مبرك سليان وحصروه في القدس فاسلماد نشاطه وقارعهم ثانية وظفر بهم و

\* \* \*

خطأ اداري لابراهيم باشا ( لا جرم ان ابراهيم باشا أخطأ في تطبهق قانون ووقائعه في اللجاة ووادي ( التجنيد في الشام على نحو ما فعل ابوه في مصر التيم مع الدروز ( وكان عليه ان يقنع والده بالعدول عنه الى حين ، لان صاحب البلاد الاصلي لم يقطع آماله من استرجاعها وهو يسمى بكل ممكن الى

استخلاصها من غاصبها ، وكل ما ننفر منه قاوب الرعية يفرح به لانه يخدم مصلحته ، في شألة التجنيد قللت من انصار الحكومة المصرية في البلاد لقلة اعتياد الناس الجندية في ذاك العصر ، اذ أصبح الناس يعدون التجند من باب القاء النفس في التهلكة ، وزال من الافكار معني الدفاع عن الوطن والذب عن مقصد شريف ، وهذا الروح كان قد ضعف في الامة بعد ان حكمها الغرباء قرونا بالعنف والقهر ، قال في المعلمة الاسلامية : ان تجنيد الشعب في الشام ادى الى هجرة عدد عظيم من اهلها الى المعلم المعلم والعراق ، ووضع اليد على الحيوانات للاعمال العسكرية ، ننج منه الحياط الزراعة والنجارة ، ولئن كان الامن قد استنب في أنحاء البلاد فان الغضب العام لم يكن اقل منه : وجاء في تاريخ حماة ان ابراهيم باشا كان يحشر الناس ابناء العسكرية في حماة ويقبض على كل من يجده في البلد فكانوا ينرون منه الى رؤوس الجبال وتارة يختبئون في الانهار وربما قلع الانسان عين نفسه او قطع إصبعه ليعني من الخدمة العسكرية ،

ولقد انفق دروز وادي التيم مع دروز حوران وعرب تلك الجهات وابوا تجنيد الولادهم، فأرسل والي دمشق (١٢٥١) عليهم جنداً فالنقوا به في جنوبي اللجاة في وعرة هناك كتبت فيها الهزيمة على المصربين، ثم أرسل عليهم قائداً اسمه محمد باشا فقاتلوه وقتلوه وقتلوا خلقاً كثيراً، ثم أنفذ ابراهيم باشا احد رجاله شريف باشا الى قريه ام الزيتون في وادي اللوى في اربعائة فارس فقتلهم الشيخ حمدان الدرزي عن آخرهم ولم ببق الاعلى مقدمهم وذكروا ان سبب هذه الوقائع ان ابراهيم باشا طلب ١٨٠ نفواً للجندية من جبل الدروز الشرقي كما طلب ١٢٠٠ من دروز لبنان وأرسلهم الى عكا، فطلب المشاليخ ابدال ذلك بالمال وأوهموه الطاعة فلما عادوا الى بلادهم قلبوا له ظهر المجن، فتوجه اليهم الجند يقيادة على اغا البصبلي كبراء الدروز بعلماً للشاورة والصعايدة ومعه عبد القادر اغا ابو جيب فعقدوا هناك مع كبراء الدروز مجلساً للشاورة في هذا الام فامننع الدروز من تسليم الانفار وأرادوا الاستعاضة عن الاشخاص بالبدلات العسكرية وقتال البصبلي: اني أرسل مراسلة استشير بها افندينا وعلى ذلك قر القرار وفي تلك الليلة كبست الدروز العساكر وأذاقتهم كؤوس المنية ،

وقتل ابو جيب وكان المتسلم في حوران وجبل الدروز، ولم يسلم من القتل سوى البصهلي وخمسة عشر نفراً ثم جمع الدروز أمتعتهم ودخلوا اللجاة فجاءهم عسكر ابراهيم باشا وقتلوه وهذه هي الوقعة التي قتل فيها الفريق محمد باشا وقد بلغ عدد المقاتلة من الدروز والعرب عشرة آلاف وفي مدونات مشايخ الدروز أنفسهم ان المقاتلة منهم لم يتجاوزوا الثماناة مقاتل ومعهم مائنان من عرب السلوط أحلافهم وكانوا يربطون الطرق وينهبون القوافل بين بيروت ودمشق ويقتلون كل من وجدوه منفرداً من العسكر النظامي والنظامي والعسكر النظامي وقتلون كل من وجدوه منفرداً من

وروى مشاقة ان العسكر المصري الذي أُرسل لاول مرة على دروز حورات كانوا ٥٠٠ مقاتلاً من الهوارة قتلوا الا قليلاً ، فأرسل إبراهيم باشسا عليهم نحو ستة آلاف من العسكر النظامي مجهزين بالمدافع مع ان الدروز يومئذ لم يكونوا اكثر من ١٦٠٠ مقاتل و ولما عجز شريف باشسا والي دمشق عن كبح جماح الدروز جاء ابراهيم باشا من شمالي الشسام وكان هناك يرقب حركة الاتراك فساق قوة أخرى ، فرأى الرعب قد دب في قلوب عسكره من رهبة الدروز فعمد الى ضربهم من جهة صرخد بفرسان الاكراد و دارت رحى الحرب بينهم وتهارب الدروز من وجه ابراهيم باشا ورجاله الى الن قادوهم الى سهل دامة ، وهناك رجعوا عليهم واعملوا السيف فيهم وفتكوا بجموعهم ، ولما عرف ابراهيم باشا ان عسكره ذئه من شجاءة الدروز عمد الى محلولاً قاتلاً فرفض هذا إجابة طلبه وحاول ان يمنعه من استعال تلك الواسطة تسميم المن الذي قاتلاً ورفض هذا إجابة طلبه وحاول ان يمنعه من استعال تلك الواسطة لل فيها من القسوة التي تشمل الحريم والاطفال معاً ، اما ابراهيم باشا فكان يرى مصلحة الدولة اولاً والرعية ثانياً ، ولما عجز عن اخضاع العصاة الزم علماء الكيمياء بصنع محلول سلياني القاه في المياه وأعم الدروز بذلك ، فاضطر الدروز الى ترك المكان بعد ان مات منهم عدد كبير عطشاً وأتوا الى اقليم البلان .

وكان دروز وادي التيم واقايم البلان ينجدون دروز حوران بقيادة شبلي العريان وكان دروز وادي التيم واقايم البلان ينجدون دروز حوران بقيادة شبلي العريان ولما ضاق بهم ذرع ابراهيم باشا استدعى من مصر عسكراً من الارناؤد فأمده ابوه باربعة آلاف جندي بقيادة مصطفى باشا وهم الذين حارب الدروز بهم في الوعرة

ايضًا فلم يظفروا بهم • وكانت دروز البــلاد ننجد دروز حوران سرًا اولاً ثم أخذت لنجدهم علنًا • اما نصارى لبنسان فتجندوا اولاً مع العساكر المصرية وحضروا الوقائع التي حُدثت بين المصر بين والدروز في حوران ووادي التيم • وتجمع العصاة في قرية حينة من افليم البلان ، فأطلق الامير مجيد شهاب الغارة عليهم فانهزموا وقتل منهم • ١٥ رجلاً وبلغ شبلي الدريان ذلك فحضر بعسكره من الوعرة وحاصر العسكر المصري في سراي حاصبها فقتل من امراء حاصبها الامير على ثم أرسل العريان الى الامير محمود خليل ان يخرج من السراي ولا يشارك العسكر النظامي فخرج بجماعته اللبنانيين ، واضطرمت نار الحرب بين العسكر المصري والعريان ، ففر الجند المصري منهزمين نجو البقاع فتبعهم العريان بمن معمه وأعمل في أقفيتهم السلاح فقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل وتشتت الباقون في البقاع فظفر بهم العريان والبقاعيون ، ثم جمع ابراهيم باشا ما تشتت من عسكره في البقاع وعاد فخيم في قرية عيما قرب راشيا، فأنَّله الدروز وتحصنوا قبالته في غابة هناك ، وانتشب الحرب بينه وبينهم فلم يظفر بهم ، ثم اشتبك الدروز مع عسكر ابراهيم باشا في وادي بكا فهجم عليهم ابراهيم باشا بعسكره وأطلق عليهم النار وأطبقت العساكر من كل جانب ، فقتلوا من الجندي المصري وقتل منهم مُقتلة عظيمة اضطروا عقيبها الى الفرار · قيل انه قتل من الدروز في الوقعة الاولى ٦٢٠ عدا من تأثرهم ابراهيم باشا وقتلهم ، ثم حدثت وقعة في قلعة صخور وأنهرق الدروز ، وطلب العريان الامان من ابراهيم بأشا فأجابه اليه وجعله قائداً على الف فارس هوارة . وفي سنة ١٢٥٢ توجــه الامير مسعود الشهابي لحرب العرب العصاة في الصفا فاستسلموا له ومات من عسكره خمسون جندياً دنقًا ٠

نعم بدأ الاشمئزاز من حكومة محمد علي سنة ١٢٥٠ لما صدر امره الى ابنه ابراهيم باشا باحتكار أصناف الحرير للحكومة ، وبضرب ضر ببة جديدة على الاهالي ، وبتجهيز عدة الايات من سكان الشام ، وزاد الحنق لنزع السلاح من الشامهين ، فابتدأت الثورة بجوار بحيرة لوط وعلى شواطئ الاردن ، وفي هذه الوقعة التي انتهت بقتل قاسم الاحمد حاكم نابلس بدمشق ، قتل ابراجيم باشا كثيراً من زعماء الاتراك من كانوا ساعدوا العصاة عليه ، واخذ الدروز والنصير ية والموارنة يستعدون للثورة

يهيجهم عليها عمال الدولة العثانية ، و بر يطانيا تحرض العثانه بن و تعلمهم كيف يسلكون ، وقد روى كامل في تاريخه ان ابراهيم باشا فقد من جيشه في السنذين التالية بن لامر النجنيد نحو عشر بن الفا ، وممن انفقض على ابراهيم باشا اهالي الكرك فانه لما فتح بلادهم ونظم ادارتها وجعل لها حامية من جنده ، فلم بيض الا قليل حتى تمرد السكان وذبحوا الحامية والموظفين على بكرة ابيههم ، وقتلوا كتيبة من جنده كانت آببة الى مصر ، فأضلوها الطريق وأهلكوها الا قليلاً .

\* \* \*

سياسة الاتراك والدول ( وكانت الدولة العثانية بمعاونة بريطانيا العظمى مع محمد على لا لفتاً منذ دخول المصربين الى الشام تدس الدسائس في البلاد ، وتستميل رؤساء العشائر وارباب الزعامات والاعيان ، بالمال تارة والوعود الخلا بة أخرى ، وبعد ان عقد محمد على مع سلطان العثانيين العقد الثاني وهو خمس سنين ايضاً ومضى اكثره وأدى المقرر عليه من المال ، ارتأى العثانيون بايعاز بريطانيا ان يستخلصوا الشام وأذنة من محمد على ، فأرسل السلطان محمود سنة ١٢٥٥ حافظ باشا في سبعين الف مقاتل وفي رواية مئة الف مجهزين بمدفعية مهمة ومعها من كبارطائفة من ضباطروسيا وبروسيا وزحف ابراهيم باشا في اربعين الفاحق المنه على الفرات ، واشتبك المتنال بين الجيشين ثماني ساعات ونصفاً فتراجع الجيش العثاني بعد ان قتل منه ستة الاف وقيل اربعة وأسر اثنا عشر الفاً ، وغنم المصريون من العثانيين في هذه الموقعة ١٦٦ مدفعاً و ٢٠٠ الف بندقية ، وقتل من المصر بين اربعة الاف وقتل المصريون من الاتراك في حال انهزامهم ما ببلغ خمسة أسداسهم ،

اندهى خبرالهزيمة الى الاستانة بعد ثمانية ايام منوفاة السلطان مجمود الثاني وجلوس ابنه السلطان عبد المجيد وهو فتى في السادسة عشرة من عمره ، جلس السلطان الجديد وسلطننه مهددة بجيوش محمد على ، وليس للدولة جيش وقد فقدت اسطولها في الاسكندرية ، سلم لمحمد على امير البحر احمد فوزي باشا ، فرأى السلطان النيسادد و يقارب ، فارادته الدول على النيسية بتربص ريثا يتوفق الى حل مرضي "

باجماع الآراء بينهن ، فكان من ذلك حل المسألة المصرية العثانية بالطرق السلية الحربية ، فانفقت الدول العظمى ما خلا فرنسا ال لا نتجدد معاهدة «خنكار الحربية ، فانفقت الدول العثانية والروسية ، وان السلطان اذا اقتضت له معاونة لسلامة السلطنة تعاونه الدول على ان تبقى المضابق والدردنيل تحت اشرافهن ، وكان محمد علي المعتدر الدى الباب العالي ان تكون مصر والشام واذنة ملكاً وراثياً له ولاولاده من بعده فأرضته الدول بمصر فقط ولم ننفعه معاضدة فرنسا ، وقضي على محمد علي ان يخرج من اذنة والشام في عشرة ايام، وان لاتبقى له مع مصر سوى باشاو ية عكا اي يخرج من اذنة والشام ، فقرر ذلك في مؤتمر لندرا ( ١٨٤٠ ) بين انكترا وروسيا والمسابه بهدان محمد علي ان يخرج من الشام ، فبعثت انكاترا باسطولها الى وبروسيا والمحسابه بهدان محمد على الي اليخوج من الشام ، فبعثت انكاترا باسطولها الى سواحل هذا القطر بقيادة رو برت ستوبفورد فضربت بيروت واستسلت باقي النغور وتواري المحمد على البارود فانفجر وقتل عدداً كثيراً من الرجال ، خدا الفطرت العساكر المصرية الى العودة من طريق البر الذي كانت جاءت منه وكانت فرنسا مناهضة هذه المرة للدول وهي الى جنب محمد على نبرر عمله ، ونناصره برأيها فرنسا مناهضة هذه المرة للدول وهي الى جنب محمد على نبرر عمله ، ونناصره برأيها ومعاونتها الادبية ،

وكان السلطان عبد المجيد ( ١٢٥٥ – ١٨٣٩ ) نشر خلال هذه المدة خطكفانه البراءة السلطانية وهي اول قانون اصلاحي في السلطنة العثمانية يقضي باعطاء العناصر العثمانية حقها وحريتها ) و يضع نظامًا لاستيفاء الضرائب على نظام واحد ) و تطبئ القانون العسكري وغير ذلك من الامور الادارية ) فصفقت اور با لقانونه ورجت الارنقاء لمملكته وكان هذا القانون مما اوحت به بريطانيًا واملاه عقلاء الساسة من الاثراك في العاصمة و

~ ~ ~

انزواط عقد ولما احس اهل لبنان بواسطة دعاة البريطانبين ان الدول الحم المصري كل ازمعت اجلاء الجيش المصري عن الشام بالقوة ان لم بنجل مخاراً ، اخذوا بناوشون الحامية المصرية وقنلوا بعض المنسلين من المصريين ، وكان

الامراء الشهاببون واللم عيون يقوون العامة سراً و يحثونهم على الثبات ، والافر نج يخبرون الناس بانفاق الدول الاربع النمسا و بريطانيا وروسيا و بروسيا مع الدوله العثانية على استخلاص الشام من محمد على ، و يحرضونهم على الدولة المصرية ، وان المراكب الحرببة قادمة اليهم ، واشتدت الفئنة بين اهل الجبل والامير بشير واخذت البلاد بالخراب المتصل ، وحرق ابراهيم باشا بعض قرى الجبل وقتل رهباناً وسبى حريماً .

وكان امير ابنان في ظاهره مع ابراهيم باشا خوفًا منه ، وفي الباطن مع من يضمن له ولايته ، وقبض المصر يون على ٥٧ رجلاً من اعيان لبنان بينهم اربعون من امراء الشهابهين كانوا يدعون اهل بلاده لخلع طاعة المصر بين ، فنفاهم ابراهيم باشا الى مصر ومنها الى السودان ، واخذ اعوان امير لبنان ينتقمون من الرعايا بجمع السلاح والخيل وطرح المغارم ، وجاء على الاثر الاسطول العثاني والاوربي في اربعين قطعة صغيرة وكبيرة ، تحمل خمسة آلاف وخمسائة جندي عثاني واللي جندي اوربي ، فاخذ ابراهيم باشا يجمع شمله في داخلية البلاد، و يستدعي جنوده من الساحل ، و بحسب نقار ير ضباط الانكليز ان المقتول والمجروح والضائع من العسكر المصري لم يكن اقل من عشرين الف جندي .

وخرج ابراهيم باشا من دمشق (٢٥٦) بعد ان فرق ذخائرة ومتاعه على المساجد والجوامع وبهوت الارامل والايتام ، واخذ معه جميع الحبوب والمواشي خارجاً من باب الله ونزل في سهل القدم ، ومنها قصد الى مصر عن طريق البر ، وقبل رحيله عن دمشق ارسل خالد باشا التركي من الساحل احمد اغا اليوسف في شردمة من الحيش فخرج اليه ابراهيم باشا بجند قليل وهزمه شرهزيمة ، فرجع ابراهيم باشا بالغنائم والذخيرة الوافرة ، اما احمد اغا فنزل بعسكره بعيداً عن دمشق في احدى قرى الزبداني ينظر اخلاء ابراهيم باشا المدينة ، ثم خرج ابراهيم باشا صادعاً بالام الذي جاء من والده بالجلاء عن الشام فخرج اهل دمشق لوداعه و خطبهم وحرضهم على الاخلاد الى الطاعة والسكينة ، ربيما تعود الحكومة العثمانية ، وعينت الدولة على باشا الذي كان والياً على الشام يوم دخول ابراهيم باشا ، وكان اشد الاتراك تعصباً ، وبي قنصل بريطانيا المستر ودد الذي اثار الموارنة على ابراهيم باشا مفوضاً من العولة وبي

التركية بمراقبة اعمال عمالها ، وكان كثيراً ما يشير على الدولة بعزل هذا فتعزله ونصب ذاك فننصبه ، وكان الموظفون العثمانهون معه كموظفين صغار في خدمة آمر مطلق .

اراد محمد علي ان بقاوم دول اور با و يظل في الشام، ولكنه علم ببعد نظره ان ذلك متعذر، وان اسطولا ضرب بيروت واحرق الاسطول المصري ونزل تسعة آلاف جندي الى سواحل الشام، وان الموارنة بعد ال كانوا عضد ابنه ابراهيم اصبحوا يعاونون الاور ببين على طرده ون الشام، و نقدم اميراليحر بابه امام الاسكندرية واخذ من محمد على معاهدة لم يترك له بها سوى مصر، وانه من وقتضى معاهدة الدولة العثمانية مع الدول ترك الحق لبريطانيا بالانفاق مع النمسا في محاصرة فرض الشام ومساعدة كل من اراد خلع طاعة المصر بين، والرجوع الى الدولة العلية، وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لاشغال الجيوش المصرية في الداخل، كي لا نقوى على مقاومة المراكب روسيا والنمسا وبريطانيا معاصرة في الداخل، كي لا نقوى على مقاومة المراكب النمساوية والبريطانية، والت يكون لمراكب روسيا والنمسا وبريطانيا معاصرة نقده الجيوش المصرية نحوها و

本本本

فضل حكم المناج المناج

ومن مآثر الحكومة المصرية التي عددها مشاقة تجنيفها المستنقعات وتصريف

الافذار في مجار خاصة وتحديد اسعار اللحوم ، والعدل بين الرعايا على اختلاف اديانهم وطبقائهم ، لاتكلف صاحب الحق نفقة لتحصيل حقوقه وانفاق كل مال في وجهه المخصص له ، ومع ذلك ظل الشعب يسومها العداوة و يناقشها الحساب ، لانه اعتاد ان يكون محكوماً لا حاكم نفسه ، عبداً لاحراً ، واكد ان البريطانهين اسخدموا رجلاً من رجالم السياسهين اسمه المستر ودد فجاء كسروان بدعوى انه يريد تعلم اللغة العربية واخذ ببث الدسائس حتى اعلن الكسروانيون العصيان وقاتلوا جيشاً من جيوش ابراهيم باشا وجيوش الامير بشير فدام القتال اياماً وتغلب العصاة على جند ابراهيم باشا مراراً وهي المرة الاولى التي ذاق بها ابراهيم باشا طعم الانكسار ،

مرارا وهي المره الاولى التي داق بها ابراهيم باساطعم الانكسار .
ومدح مشاقة الامير بشيراً الشهابي الذي كان عضداً قوياً لابراهيم باشا ، وقد
تولى حكومة الجبل من سنة ١٧٨٥ الى سنة ١٨٤٠ وأرسلته الدولة لما استولت على
الساحل الى مالطة وبقي منفياً فيها زمناً ولم يستطع ان يعود الى إمارته ، وقال : انه
كان شجاعاً مقداماً ، وقائداً محنكاً ، وسياسياً داهية ، خدم الجزار بكل امانة ونشاط ،

كان شجاعًا مقدامًا ، وقائداً محنكاً ، وسياسيًا داهية ، خدم الجزار بكل امانة ونشاط ، وخدم خلفه وحفيده مثله ، وخدم الدولة التركية والدولة المصرية ، وكان يعطي لكل خدمة ودولة حقوقها ، وكان صادقاً اذا وعد امينًا على واجبه ، ولكنه لم يخدم لبنان خدمة تذكر ، واننقد مثافة على حكومة محمد علي نقاعسها عن اشهار اسنقلالها عن الدولة التركية ، مع انه كان من اسهل الامور بعد ان اكتسحت البلاد ، فلو نادى محمد علي بنفسه ملكاً مسئقلاً وأرسل سفراء الى عواصم الدول الاجنبية وعقد معها المعاهدات الدولية لاعترفت له بالملك على الرغم من مقاومة دولة بني عثمان ، ولو طلب منها الاعتراف بملكة واسئقلاله عن الدولة التركية عقيب حادثة قونية ، لاجبرتها على الاعتراف بملكة واستقلاله عن الدولة التركية عقيب حادثة قونية ، لاجبرتها على الاعتراف بملكة العثمانية عربية اليوم الراهيم باشا ونقدمه الى قلب عاصمتها ، ولو فعل لكانت المملكة العثمانية عربية اليوم او لكانت على الاقل أضيفت الشام الى مصر وأصبح حظ القطرين وأحداً ، ولم يظهر او لكانت على الاقل أضيفت الشام الى مصر وأصبح حظ القطرين وأحداً ، ولم يظهر

سر امنناع محمد على من الاقدام على هذا الامر الخطير ولو فعل لغير حالة هذا الشرق

رأي الغرباء في حكومة ١ اثبتت حكومة محمد على في فتوحها ان المصري محمد على ك بل العربي اذا تهيأً له زعيم عاقل لا يقل عن الغربين في سيرته وجلادته ، وانه لم يضره في القرون الماضية الا فناؤه في الحكومة التركية ، بدعوى ان الاسلام لا يفرق بين الاجناس والعربي والتركي أخوان وان الظلم اذا جاء من مسلم كان مقبولاً! • وكانت حكومة محمد على من أفضل ما رأت الشام من الحكومات منذ ثلاثة او اربعة قرون ، بل أن الشام في القرون الوسطى والحديثة لم تسعد بما يقرب منها فضلاً عما يماثلها • كتب المستر برانت قنصل بريطانيا في دمشق الى سفير دولته في الاستانة سنة ١٨٥٨ م ما تعربيه: لما كانت الإي يالة تحت حكم محمد على باشا عاد كثير الى سكني المدن والقرى المهجورة ، والى حراثة الاراضي المهملة ، وهذا ما حدث خاصة في حوران وفي الارجاء الواقعة حوالي حمص وفي كل الجهات الواقعة على حدود البادية وفي هذه الاماكن أكره العرب على احترام سلطة الحكومة ، وجعل السكان بمأمن من اعتداءاتهم . وكان الشام باسره تحت ادارة شريف باشا وقيادة الجيش الذي ببلغ عدده زهاء ٤٠ الف جندي من منظم وغير منظم باءمرة ابراهيم باشا، فبحسن ادارة الاول تضاعف نجاح الاهلين وحسنت المالية في هذه النواحي ، كما ال نشاط ابراهيم وحزمه وطد الامن ومدَّ رواق الثقة ، وقد عدت الحكومة ظالمة لكنها في الحقيقة لم تكن تستطيع غير ذلك، اذكان عليها ان تصلح عدة امور مختلة ، وان تبدل الفوضي والتعصب والقلاقل التي كانت سائدة بالعدل .

« فأصحاب المقامات العالية والافندية والاغوات امتعضوا كثيراً من ذلك لانهم كانوا يثرون من ابتزاز اصحاب التجارة والحرف وسائر الطبقات العاملة . وقد سبر هؤلاء كثيراً لخلاصهم من الظلم الذي أنوا تحت عبئه طويلاً ، واغتبط المسيحيون خاصة وفرحوا لنجاتهم من التعصب الذي أوصلهم الى درجة من الذل لا تطاق . ولو لم يكن الفلاحون أقل سروراً منهم لانه وان كانت الضرائب المقررة تستوفى بكل شدة فلم يكن يستوفى منهم بارة زيادة ولا تضبط حاصلاتهم وغلالهم ولا يؤخذ منهم شيء دون دفع ثمنه ، ولم يجبروا على نقديم خدمة دون بدل ، وقد فرضت الخدمة شيء دون بدل ، وقد فرضت الخدمة

العسكرية على المسلمين وهذا الامر الجديد كان ينبوع استياء عظيم · أما المسيحيون الذين كانوا يدفعون الخراج فأعفوا من الخدمة العسكرية والفلاحون الذين قطنوا القرى المهجورة أسلفوا مالاً لاصلاح ببوتهم وتموينها وأعفوا من الضرائب مدة ثلاث سنين ·

«وقصارى القول ان جميع هذه المساعدات بذلت لزيادة الحاصلات وكم من مرة ذهبت الجنود بامرة ابراهيم باشا لاتلاف ببوض الجراد وما نقف منها وبفضل هذا الحكم الحازم العادل المحترم من الجميع أخذت البلاد نترقى في مدارج النجاح والنهاء ، فلو طال عليها الحكم المصري لاستعادت الشام قسماً عظيماً من وفرة سكانها القدماء وأصابت شطراً كبيراً من الثروة التي كانت في الماضي وآثارها لم تزل ظاهرة للعيان في القرى والمدن العديدة في جهات حوران وفياوجد في البادية حيث ترى فيها الطرق التي اختطها الرومانيون .

قال: «ولم يكدالمصريون يطردون من البلاد وينقلص ظل سطوتهم وقد كانوا أخضعوا الجميع لحكمهم الشديد حتى عاد القوم الى نبذالطاعة وخلفت الرشوة والتبذير في ادارة المالية النزاهة والاقتصاد ومنيت المداخيل بالنقص، واستأنف عرب البادية غاراتهم على السكان فخلت القرى والمزارع المأهولة جديداً بالتدريج حتى أمكن القول انه لا يوجد تم على الحراق من على الحياة والاملاك وكل شيء يدل على عودة حالة الفوضى الى هذه البلاد التي تركها المصريون» .

هذه أجمل صفحة في وصف حكم محمد على في الشام كتبها انكايزي وقال بربيه الافرنسي في كتابه الشام على عهد حكومة محمد على وا تعربيه: « وا من بلدة نالت مانالته الشام من العمران والمجدفي كل مظهر من وظاهر الحياة وليس وثام في البلاد قضت الشقاء من نقلبات الزمان وستي أديم ا بالدواء وان خصبها المدهش وجمال اقليمها ولنوع و وننوع و مركزها المهم الذي يقرب اليه جميع الاجزاء القديمة النجارية من الارض وننوع و ومركزها المهم الذي يقرب اليه جميع الاجزاء القديمة النجارية من الارض كان يجعل منها في القديم النقطة المتوسطة للعلوم والنجارة في العالم و ولكن هذا المركز وهذه المنافع قد نبهت أطاع الفاتحين وجلبت غير مرة على الشام و يلات الحروب وهذه المنافع قد نبهت أطاع الفاتحين وجلبت غير مرة على الشام و يلات الحروب وكانت الشام على عهد الاتراك العثم انهين مقسمة الى اربع إيالات حاب وطرابلس « وكانت الشام على عهد الاتراك العثم انهين مقسمة الى اربع إيالات حاب وطرابلس

وعكا ودمشق ، وقبل مجي ابراهيم باشا الى الشام كانت حكومة هذه البلاد من المالك العثانية التي المعلى المالك العثانية التي المعلى السلطنة فلا يمكن حصر السلطة في يد واحدة لان معنى ذلك تسليم سلطة كبرى لرجل واحد وجعله بحيث يستطيع العصيان ، وكثيراً ماكات السلطان سلطاناً بالاسم مع ان الشام كانت مقسمة الى ار بع إيالات كا حدث في زمن عبد الله باشا وغيره ممن شقوا عصا الطاعة وكثيراً ماكان الباشوات يشنقون كا حدث في حلب على جدران قصر الشيخ يابران ولطالما شنقت عليه باشاوات بهد الاهالى كا أحرقوا باشا د، شق ،

« وكان الدم يجري لا قل شبهة والمداب الاليم يحل في شذ ق الباشاوات وتستل أرواحهم من أسغلهم و يجملون العصاة على الحديد و يحزون الرؤوس وبذلك كان بقمكن الباشوات من توطيد سلطانهم على الرعايا والا أصبحوا عرضة للحرق والشنق قال : ومن المحقق انه ليس الاطريقة الارهاب والقوة التي نؤثر الاثر المطلوب في شعوب الشام وتردهم الى الطاعة وقد عرف ابراهيم باشا كيف يؤثر في الشامهين وذلك بان استمال اليه قلوب أشرافهم وأعيانهم والقي بينهم الشقاق ضمناً عندالاقنضاء وبذلك تيسر له حكم البلاد ووضع ضرائب شديدة عليها ما كان القوم يتحملونها لولم بكونوا من عناصر وأديان مختلفة وكان شريف باشاحاكاً على الشام كله وتحت بده الحكام وكان طاعاً في المال اه » •

## 水本水

حكمنا على انفسنا إلى هذا هو الانصاف في الحكم على حكومة ابراهيم باشا وعلى غيرنا إلى وما هي في الحقيقة الا روح محمد على الكبير التي كان يستمد منه ابنه ، ولا يصدر الاعنه في الخطوب ولا يقطع امراً دون الرجوع الى رأيه ، حتى جاءت احكام المصر بين نموذجاً في الادارة ، ولو ارادت الدولة العثمانية ان تسنفيد من هذا الدرس لارادت عمالها على تطبيق خطط ابراهيم باشا في الاصلاحات التي قام بها خلال التسع السنين التي قضاها في هذا القطر ، ولكن العثمانيين ابتلوا بالاهمال والغرور ، لا يعمدون الى حسن الادارة و يتظاهى ون بالاحسان الا يوم الشدائد ، فاذا زالت عادوا الى طبائعهم في إعنات الرعية والقاء الحبل على الغارب ونسوا ما اعطوا

من عبود وماوضعوا من القوانين . وهذاما دعا الى ظهور الفروق الكثيرة بين الادارتين المصرية والعثمانية بعد رحيل جيش ابراهيم باشا عن هذه الديار ، وهو الجلاء الذي اقتضته الدول الكبرى بل الدولة البريطانية التي حملت الدول على موافقتها على رأيها لآمال لها تريد تحقيقها في مصر والشام ، لتكون هي الحاكمة المتحكمة في مصالحها لا الدولة المصرية الفتية التي تحب فرنسا وتساهمها سياستها احياناً · وما مصر والشام الا طريق الهند الاقرب بل مفتاحها من البحر المتوسط واذا اردنا ان ننظر بعين المؤرخ المنصف نرى بريطانيا العظمي هي التي اقتضت سياستها القضاء على اماني محمد على بل اماني العرب من انشاء دولة عربة كما اوجبت سياستها قبل ثلاثين سنة ان تدعو الدولة العثمانية الى حرب الوهاببين في نجد والحجاز حرباً عواناً لانه كان يخشى ان يؤسسوا ايضاً دولة عربهة جديدة رنما كانت عثرة في سببل اماني تلك الحكومة في شبه جزيرة العرب. ولو نظرنا الى ما وقع لابراهيم باشا في الشام لاول\_ الفتح ، لم نره الا قتالاً مع العثمانهين اي قتال الجيش المصري مع الجيش العثماني ، واذا كان في الجيش الذي دافع عن عكا او عن دمشق او يوم حمص مثلاً اناس من الاكراد والموارة فهؤلاء ليسوا من ابناء البلاد وهم مستأجرون يحاربون مع كل من يعولم و يرزقهم ، على نحو ما وقع لابراهيم باشا من هــــذه الفئة أسرهم من صفوف الدولة ثم حولهم الى صفوفه فاخذوا يقاتلون معه ، ولم يلتو القصد على ابراهيم باشا الا لما دخلت اصابع الاجانب واخذوا يثيرون عربان نابلس وسكان كسروان وجبال النصيرية ودروز لبنان ووادي التيحر وجبل حوران وكل من عرفوا بالمضاء من سكان الجبال ، واما المدن والسواد الاعظم من النياس فقد استقبلوه واخلصوا له وشعروا بحين ادارته ولا سيما السيجيوب والاسرائيليون وكلهم ادركوا الفرق بين حكومته وحكومة الترك .

وقد قال السيد محمد نسيب بن حمزة من علماء دمشق وساداتها قصيدة يقرظ بها محمد علي الكبير وابنه ابراهيم باشا ويذكر وقائعه بها ننقل منها ما يدل على مبلغ اعجاب القوم بصاحب مصر والشام:

بيمناك بين الرعايا وحبذا ويسراك يسر للبرايا وحسما جمعت شنات المجد في كفك التي تعودت الحسني وحازت نقدما

وفي بطنها مابينا الارض والسما تصول به بين الخلائق قدر ما فحزت بذا حمداً وفزت بذاسما به د'م قرير العين دهياً مسلا فسيرٌ نار الحرب فيهم وأضرما عصت قبل سبعا لا ننيل الميما وقد عقدوا صلحًا وعاد مكرما تباشرت الأهاون والعدل نجما الى العسكر الجرار عند حمى حما يرى دونها رأس الشوامخ منسما الى ان اتى بالان وانقض قشعا بقونية الصدر الوزير الذي سما وان كما شادوا بناء تهدما وساد ولما عاين الام مبرما له صولة الأقيال والله سلما تجاورهم والجار بالجار أكرما الى الشام -في تاج الفخار معما الى الساحل المعمور كما يهندما ومن لا فدعه في الفلاة مهو"ما من العاجز المقلال ان يتكما وجودك في أفق السماكين خما

ففي ظهرها للحاسدين مقبال فسجان من أعطاك عن ً مؤلداً وسماك باسمي مصطفاه وحيدر وأهداك ردء النصر شبلاً مظفراً وحدّت ركاباه الى المورة التي فلاحت سعود الفتح عند قدومه ومذ بزغت فيالشام أُقَار سعده وفي الحفظ جد السير منها مبجلاً فأوردهم كائس المنون بهمة وعاجلهم يقفو منازل ظعنهم ومن بعدها جر" الخميس مقابلاً" فلا رأوا ان لا نناج لامرهم تبادر ربط الصلح صاحب رأيهم على ان حكم العرب تحت لواء من وقد ألحقت بالعرب آونة التي وعاد ابو الفرسان تزهو بنوده وعن له من حمص اذ كرَّ راجعاً ومن يك ذا محد فتلك فعاله أياكعبة الراجين فاقبل هدية وقالب نسيب أرخوا بمدائحي

ولقد تجلى في وقائع محمد على في الشام تجليًا لامجال للريب فيه ، ان اختلاف المذاهب وتباين التربهة ، كان من العوامل القوية في القاء الفئنة بين ابناء هذا الوطن وان دول اور با عند اغراضها تستحل بث بذور الشقاق بين المتآنفين وتستخدم وسائط

غربية في تكدير صفاء الآمنين ، وتعبث بعقول السذج المساكين ، وانها قلما اهتمت لمصلحة أمة من ام الشرق ، بل تهمها مصلحتها فقط ، ولو كانت تريد الخير للشام لتركته يسعد ويرقى بحكم محمد علي الذي كان باقرار رجالها من ارقى ما عهدته البلاد منذ قروت ، ولعل ابناء الشام ايقنوا بخطاً هم سيف الانتقاض على الحكومة المصرية التي هي مثلهم عنصراً ولغة وعادات انهم كانوا على ضلال في الحنين الى حكم العثمانهين ، وماكان من حقهم ان ينسوا في سنين قليلة كيف كان حكامهم يسارعون في الاثم والعدوان ، وكان على الشامهين منذ عهد المصر بين ان يدركوا ان الدولة دب فيها دبيب الفساد وان من الفساد رياضة الهرم وان الهرم اذا نزل في الدول لا يرافع ،



100

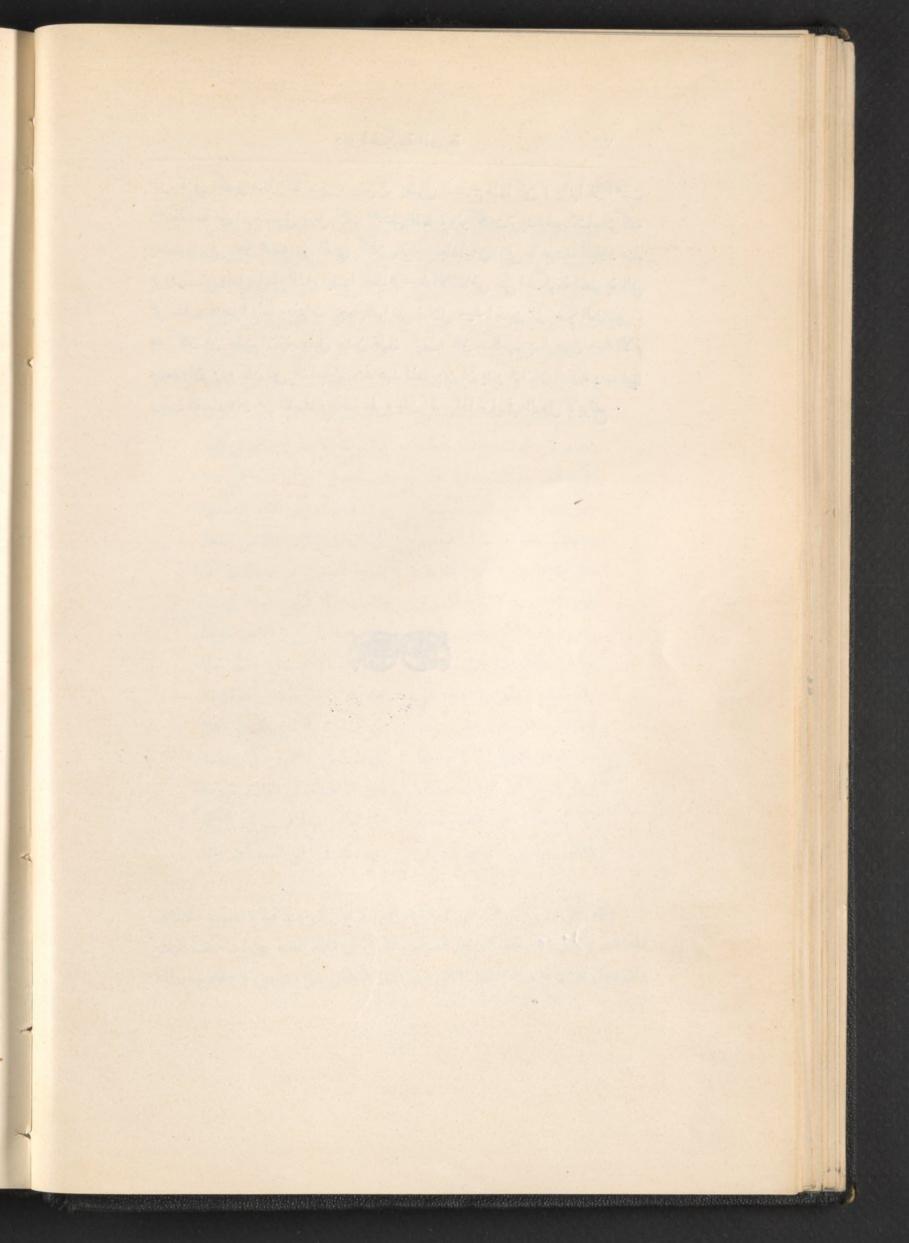

## العهد العثاني

## من سنة ٢٥٦ الى ١٢٧٧

« من خروج المصر بين الى مذابج لبنان ودمشق »

رجوع الشام الى سالف اشبه الشام بعد الحكومة المصرية حال من كان بؤسها على المهد العثماني في محنة مستديمة وشظف عيش ، ثم حسنت وفتن الدروز والنصارى حالته بان علم النظام والسكون ، ومتع ببعض الراحة ، وغذي بالاطايب ، فتغيرت طبهعته وتبدلت نفيسته ، وبجاولة ارجاعه الى سابق مألوفه ، عد من يحاول ذلك جانياً عليه ، وماكان يحلم اولا ً بان يستمتع بغير ماكان له ، و برجوعه سيرته الاولى تجلى له الفرق ولنغص عيشه ،

نبين الفرق بين الادارتين المصرية والعثانية ولوطال عهد المصربين اكثر — وكانوا في صدد الفتح يتخوفون بادرة العثانبين كل حين — لسعدت البلاد حقيقة وابقن حتى من كانوا ينعمون من دماء الامة على العهد العثاني ان طريقة المصربين في المساواة بين الطبقات والمذاهب المختلفة ، والشدة في انفاذ القوانين وثقليد الغرب في كل امر جوهري افضل طريقة لواحة البلاد وكان يرجى ان يألفوا في مدة قصيرة ما تأصل في فطرهم على توالي القرون وتعودوه من حكم ارباب الاقطاعات الذين صده المصريون عن تجارتهم الشائنة التي الفوها زمن العثمانهين ، وهي الاتجار بالجباية يجبونها اضعافاً ، و يسلبون الباقي من دم الامة بمرأى من الحكومة ومسمع وراعي الشاة يحمى الذئب عنها فكيف اذا الرعاة لها ذئاب

لم تكد تخلي الجنود المصرية بلاد الشام حتى رجعت الى حالتها قبل المصر بين وثارت العداوات القديمة في الصدور ، وزادت الدسائس الاجنبية ، واخذت فرنسا تساعد الموارنة و بريطانيا تعاون الدروز ، فتعدى هؤلاء على الموارنة في سنة ٢٥١ ودخلوا دير القمر وارتكبوافيه الفظائع المنكرة وزحف الدروز (٢٥٧) على زحلة بثانية آلاف ، وانتشب القتال بينهم و بين اهل زحلة ، ومعهم اهل بعلبك فانهزم الدروز شر هن ية ولولا تدخل الجيوش بشدة لامتدت الثورة وانجلت حادثة دير القمر عن مائة وتسعة قتلي من المسيحبين، وعدد كبيرمن الدروز قدره مشافة باكثر من خمسمائة لانهم منهم نفوراً تاماً ، وظلبوا من الوزير حاكماً عليهم ورفع سلطة المشايخ عنهم فاجابهم الى منهم نفوراً تاماً ، وظلبوا من الوزير حاكماً عليهم ورفع سلطة المشايخ عنهم فاجابهم الى ذلك ، لان هذا ماكان يرغب فيه ، ولولاه لماكان الاتراك يخلمون العروض طعناً على امراء الجبل و يحضون اهله على الفتن ،

عاملت الدولة العثمانية بعد عودتها الح البلاد كل من ساعدهاعلى مقاصدها وخدمها او تظاهر بخدمتها وتجسس لها زمن الحكومة المصرية المعاملة التي ترضيه ، فرجع ارباب النفوذ والاقطاعات إلى سالف مجدهم ، المبني على نقطيع اوصال الشعب والتغذي بلحمه ، واقامت بدلاً من الامير بشيرالشهابي الامير بشيرقاسم الشهابي حاكماً على لبنان ، وكان دون سلفه ادارة ومعرفة ، واقصت الامراء الشهابيين عن حاصبها على لبنان ، وكان دون سلفه ادارة ومعرفة ، واقصت الامراء الشهابيين عن حاصبها حاضرة وادي التيم ، واقامت شبلي العريان متسلماً لها لانه خدم الاتراك في حرب المصر بين فاخذ ينزع من المسيحبين سلاحهم و يقدم للدروز باروداً وذخائر ، وكان يرى سلب القرى المسيحية واحراقها من عوامل الخدمة لطائفته ودولته ونسي ما قبل يرى سلب القرى المسيحية واحراقها من عوامل الخدمة لطائفته ودولته ونسي ما قبل «من أكل مرفة السلطان ، احترقت شفتاه ولو بعد حين »

ولم يكن من مصلحة الدولة ان تسود الألفة بين الطوائف ، وان يتعدا الهل الوطن الواحد بالحسني ، فكان اكثر رجالها يوقدون جذوة التعصب الديني و يساعدون الدروز على المسيحبين في لبنان ، حتى يتيسر للدولة ان ننزع الحكم من ار باب الاقطاعات وثقيم له واليا كما لطرا بلس وصيدا والقدس وحلب ودمشق ، ولذلك كثرت الفئن والمناوشات بل الاحن والمحن بين المسيحبين والدروز ، فقد أثار الاميرقاسم الشهابي الدروز

على الموارنة (١٨٤١م) فارتكبوا فيهم القتل والنهب فتدخلت الدولة وعزلت الامير قاسمًا الشهابي لنقيم مكانه واليًا عثمانيًا فنصبت عمر بائسا النمساوي ثم عزلته ، وجعل الجبل قائم مقاميتين الاولى نصرانية والثانية درزية فلم ترتض الطائفتات ذلك ، وأصبحت الاولى بهد فرنسا والثانية بهد الكاترا واختل الأمن في أرجاء الثام لان الدولة حاولت ان ننزع السلاح من فئة أوأهل ناحية وتبقيه في ابدي آخرين ، فكتب قنصل الكاترا في دمشق سنة ١٦٨١م ( ١٢٥٧ه ) الى نجيب باشا كتاباً قال لة فيه : « فاذا كانت الحكومة ترغب حقيقة في استثباب الأمن فني وسعها ات تبدأ باظهار حسن نيتها فتمنع تخريب القرى وتدمير اما كن العبادة الكائنة على بضع خطوات من دمشق ، ان نزع السلاح من بد السور بين عامة أم مرغوب فيه لو تسنى اتمامه دون التخوف من حدوث ثورة عامة ، بهد انا رأ ينسا هذه الوسيلة مقصورة على مسيحي لبنان الغربي ولبنان الشرقي على حين سمح لسائر اتباع السلطنة بحفظ أسلحتهم ، ومع ذلك لا ينبغي ان يغرب عن البال الن الباب العالي اعترف بصدق رعاياه المسيحبين وأمانتهم في هذه النواحي اذ لجأ اليهم قبل الجميع فوزع عليهم أسلحة لمطرد عدو وأمانتهم في هذه النواحي اذ لجأ اليهم قبل الجميع فوزع عليهم أسلحة لمطرد عدو الشاه هو نتيجة مساعدة اللبنانهين » كما ان احتلال جنود حضرة السلطان الآن للشام هو نتيجة مساعدة اللبنانهين »

قبض عمر باشا النمساءي (١٨٤٢) على زعماء الدروز فاجتمع اتباعهم وهجموا على سراي بيت الدين وكان هناك فتهددهم ، وحضر شبلي العريان بجنده المنظم واجتمع في الطريق بفرقة من الارناؤد قادمة الى عمر باشا ليرسلها لتأديب الدروز فوقعت بين الفريقين موقعة فهزمهم جند عمر باشا في أقل من ساعة .

\* \* \*

فتن أهلية في الجبال وظلت تغلي مراجل الأحقاد في لبنات والحكومة والمدن كالجبل عبل الأعقاد في لبنات والحكومة والمدن كالمجبل القطع شأفة الفتن من الجبل وغيره من الأصقاع الشامية وقد عينت سنة ١٢٦٠ هرجلاً اسمه على بك لجباية الأموال الاميرية من جبل النصيرية ومطاردة بعض الاشقياء فلما بلغ ناحية البهلولية طلب مقدمي الكببة ورؤساءهم فارسلوا اليه رجلين وهما اسماعيل عثمات وحبيب

مخلوف فارسلها في الحال الى اللاذقية مقيدين وأخذ في تعذبِبهما ، وانذهي الخبر الى الجبل فتجمع نحو خمسمائة رجل من أهله ومضوا الى اللاذقية وهاجموا دار الحكومة ثم كسروا السجن . وأخذوا السجينين ومن معها من المأمورين ، فصدر الامر بات تجهز العساكر التي معه مع جميع الاهالي النـــازلين بين انطاكية وصافيتا ، وعسكر الجيش في القرداحة ، فأرسل النصيرية بعض نسائهم الى القائد على بك يحملن اعلام الامان و بطلبن العفو ، وان يضمن لهن سلامة الانفس والأموال والعيال ، فأبي الا إنزال العقوبة بالثائرين، وكان عددهم نحو ستمائة وعدد العسكر النظامي والمقاتلة من الاهلين نحو عشرين الفاَّ وقيل ثلاثين الفاَّ ، وكان في قرية المران شيخ من أهل الدين والصلاح يعتمد العلويون عليــه وكان يعرف علم الفلك فأخذ الطالع وقال لهم: انه لن يفقد منهم الا رجل يصاب برجله ولا يموت وسألوه عن موعد الهجوم فقال: غداً الظهر فنزلت الطاء نينة على قلوب الثائرين خصوصاً وقد وعدهم انهم لا يصابون بأذى ، ولما حان وقت الظهر تجمهر الثائرون وانقسموا ثلاث فرق وهاجموا العسكر ، ولم تلبث ان دارت الدائرة على الجيش وقتل على بك وقتل من عسكره على ما قيل نحو الغي رجل وغنم النصيرية جميع الذخائر فأرسلت الحكومة على الثائرين وفداً يدعوهم الى الطاعة بصورة لطيفة ويضمن لهم سلامتهم فأطاعوا وسلموا الذخائر باسرها الى الحكومة على ما جاءً من مصدر علوي .

وفي سنة ١٢٦١ (١٨٤٥) قام الدوز ثانية في لبنات وقتلوا المسيحبين واستمرت الفةن الى سنة ١٢٧٥ (١٨٦٠) • وفي سنة ١٨٤٥ أرسل والي دمشق الى دروز حاصبها يحضهم على رواية مشاقة على قتل النصارى ويمدهم بالسلاح والذخيرة ، وأوعن الى دروز حوران ان يقدموا لمساعدتهم ، وسأل مثل ذلك مسلمي البقاع فهرب نصارى حاصبها قبل الايقاع بهم فا قض عليهم الدروز في جهات راشيا وفتكوا بمعظمهم وتشتئوا في تلك الارجاء ومنهم من سلم فجاء زحلة ومنهم من عاد الى حاصبها ومنهم من قتل ، وعينت الحكومة احد امراء الشهابهين حاكماً على حاصبها لكنها لم تسميح له بمعاقبة المعتدين وزعماء هذه الفئنة ،

وفي غرة المحرِم سنة ١٢٦٧ وقعت فلنسة بجلب سرت الى حي باب النيرب وهي

قرلق و بانقوسا فنهبت احيا النصارى وأحرقت ثلاث كنائس وقتل نجو خمسة عشر مسيحياً ودام النهب ثلاثة أيام ، ثم قام الاهالي على الوالي وطلبوا منه رفع «الفردة والنظام» فامننع من ذلك فضر به الاو باش ، ثم انكسر سكات الحارات وانتشر الحريق في الاحياء المذكورة والنهب والقتل فقتل من الحلبيين نحو خمسائة رجل كلهم من الرعاع ومن العسكر نجو ذلك وقبض على مثل هذا المقدار من الناس ، ثم بحثوا عن أمتعة المسيحيين المسلوبة فأرجع اليهم غالب ما نهب منهم .

وفي هذه السنة عصى الامير محمد الحرفوش امير بعلبك وجمع عسكراً من بلاد بعلبك ووادي المجم ، فأرسلت عليه الدولة قوة بقيادة مصطفى باشا فانهزم أمامه الى قرية معلولا في جبل قلمون وتحصن بها مع اخوته وأولاد عمه فحصرهم الجنود الى ان دخلوا عليهم بدلالة أهل القرية ، فأخذ الامير محمد وأسر ، وطوق القائد المثماني بعلبك بثلاثة آلاف جندي فاستسلم امراؤها فقيض عليهم وأرسلهم الى دمشق فنفوا الى كريت ، وقضي بذلك على عامل من عوامل حكومة الاقطاعات ،

وفي نكبات الشام ان الحروب الأهلية التي حدثت في دير القمر وزحلة وغيرهما من انحاء البلاد سنة ١٨٤٨ (١٢٦٥) انتهت بقتل ثلاثة آلاف رجل من النصارى قتلوا في لبنان والبقاع وبعضهم في المدن ونحو اربعائة رجل من الدروز ، ولولا محار بة الدروز المسيحبين بالخيانة ومساعدة الحكومة لهم في كل مكان على نزع السلاح لكثر عدد القتلى وزاد على هذا القدر ، واما الخسائر المالية فلم نقدر في ذلك الحين .

وفي سنة ١٢٦٨ (١٨٥١) امننع دروز حوران عن دفع الخواج فندبت الحكومة لاخضاعهم والي دمشق محمد باشا القبرصي بفرقة من الجند فوقعت بينه وبينهم معركة دامت بضع ساعات فانهزم والي دمشق ووضع الدروز أيديهم على همات الجند والمدافع ثم توسط فنصل بريطانيا فأرجع الدروز مسلوبات العسكر ، وتعرف هذه الوقعة بوقعة صارى عسكر (سرعسكر) انتهت سنة ١٢٦٩ .

\* \* \*

حرب التريم منشأوها في الشام وفي سنة ١٢٦٨ حدثت ميف القدس امور وكوائن درزية ونصيرية كالمنافظ عنها الاسباب لنشوب الحرب العظمي

بين الدولة العثانية وروسيا وهي الحرب المعروفة بحرب القريم ( ١٢٧٠) وذلك لاخلافات قديمة بين الروم واللاتين بسبب كنيسة القيامة وبعض الاماكن المقدسة فكانت كلمن الطائفة بن تدعي حق الرياسة والنقدم على الاخرى باستلام مفاتيحها ، واذ كانت روسيا قد جعلت الشرق مطمح انظارها وقامت تطالب بجاية الروم الارثوذكس ابناء مذهبها كماكان لفرنسا حق المطالبة بجاية موارنة لبنان ونصارى الشرق من الكاثوليك منذ منفصف القرن الثامن عشر ، حاولت الدولة ان تغفل عن مطالبة قيصر روسيا، فاتخذ منذلك حجة وقام يريدانفاذ وصية بطرس الاكبر القاضية بافناح الارض العثانية والاستيلاء على الاستانة .

فهيم الاسطول الروسي في البحر الاسود على الاسطول العثاني وحطمه ، فنشبت الحرب بين الروس والعثانيين فالمصرالروس وكادوا ببلغون الاستانة ، فارسلت انكاترا وفرنسا جيشًا واساطيل الى ارجاء البحر الاسود ، وقاتلت الروس وانتصروا عليهم في سواستبول - وكذلك بعثت ساردينيا فرقًا من الجند الايطالي ولم يكن قدائنظم عقد الوحدة الايطالية - وقد دفع الدول الى ذلك امم غير حب المحافظة على الدولة العثمانية وهو الخوف من خروج روسيا الى البحر المتوسط و بخروجها خطر على اور با يل خطر على بريطانيا العظمي وطريق هندها ، وبعد حرب ثلاث سنين (١٨٥٦) في خلفرت الدولة الروسية على مطالبها وامتيازاتها ، ومن شروط المعاهدة ضمان استقلال المملكة الدولة الروسية على مطالبها وامتيازاتها ، ومن شروط المعاهدة ضمان استقلال المملكة المثمانية ومساواة العثمانية ومساواة العثمانية ومساواة المناك العثماني تودي بها لامحالة اقنعوا السلطات بنشر الخط الهايوني و به فيات الدولة (١٨٥٦) في عداد الدول الاوربية ، فكان هذا العامل النافع من ننائج حرب القريم فبان للدولة وجه خطأها في اعتبزالها عن السياسة الدولية .

ويف سنة ١٢٧٣ وقعت فئنة بين الدروز والحوارنة في اللجاة فاز فيها الدروز وتعرف بوقعة المسيكي . ويف سنة ١٢٧٥ ( ١٨٥٨ ) قبرت الدولة بلاد النصيرية يقهر زعيمهم اسمعيل هواش وجردتهم من كل رعاية وخصوصية ، والسبب في هذه

الفئنة ان طائفة الكلببة عصت اوامر الحكومة فارسلت هذه خمسائة فارس وضربوا قرى الساحل ، واتصلت الاخبار بالنصيرية فهاجموا الجند فقتلوا منهم اثني عشر جندياً فجهزت الحكومة بعد ايام عسكراً عظيماً وهاجمت الطائفة وجعلت قوة لها في الساحل وزحف العلويون ( النصيرية ) ولم يلبثوا ان احاطت بهم العساكر من كل جهة فدافع العلويون حتى فقدوا خمسة وعشرين رجلاً وفياليوم التالي التحم القتال ودامت المناوشات والمقاومات اربع سنين حتى ارسلت الدولة عسكراً جراراً ، وندبت كامل باشا لاجراء الصلح بين الدولة والعلو بين فثم ذلك على يده •

مبدأ مذابح النصارى المعروفة مري ودير القمو

استطال المسيحيون بعد حرب القريم بحادثة سنة الستين وحادثة بيت ﴿ في هذه الديار ولا سيا في لبنان ، واخذت الدولة نثير الدروز على المسيحبين على

ما يؤكده الغرببون والمسيحيون من ابناء هذه البلاد ، وبقيت الحوادث لنوالي والاصابع العثمانية والاجنبية تعبث بعتول المغفلين ، وكانت الثورات على ما في تاريخ زحلة نلوالي والخصام يزداداتساعًا ، وعوامل الحقد تسكن القلوب فتحر كماعلى جرالوبل واهراق الدماء ، وكان ذلك من اهم ذرائع الننافس والننابذ بين المسيحبين والدروز ، وكائن البلاد ألفت التعصب فتوالى عليها من العصبيات القيسية والمانية واليزكية والجنبلاطية والمعلوفيــة والمكارمية والزحلية والقنطارية ، ثم بدأت العصبية المسيحية والدرزية ، فكانت الاخيرة اشر من الاولى ، وتحفز الدروز للننكيل بالمسيحبين ولا سيما سكان زحلة ودير القمر الذين اوغروا صدورهم ببسالتهم ونفوذ كلتهم لدى ابراهيم باشا والامير بشير ولمعاضدتهم اياهما .

بدأت الفننة العظمي بهجوم شراذم من الدروز على قرية بيت مري في لبنان يوم ٣٠ آب ١٨٥٩ فانهزم الدروز واحرقوا ثلات قرى مسيحية وقتل بعض رجالها ، وفي الربيع التالي بدأت الدروز نفد على المخنارة مركز آل جنبلاط كبار مشايخ الدروز • قال مشاقة : وفي شهر نيسان من تلك السنة ورد امر الى خورشيد باشا من السلطان باهلاك المسيحبين واطلاق ايدي الاو باش وذبح النصارى عن آخرهم ، فألح خورشيد باشا على سعيد بك جنبلاط ان يصدع بالام فأوعز الى رجاله بالهجوم على النصارى ، فقتل الدروز بضعة عشر من النصارى في الطرق ، ثم وقعت مناوشة في دير القمر نصارى الدير على عادوا منها مخذولين ، وأرغم طاهر باشا قائد الحامية في دير القمر نصارى الدير على تسليم سلاحهم له ، وبعد ان جمع سلاح المسيحبين سمح للدروز بالهجوم على المدينة فسالت الدماء انهاراً ثلاثة ايام فلم ينج من المسيحبين الاعدد قليل ، ثم احرقوا المساكن وارتكبت الجنود التركية مع النساء على عاداتها ما ارتكبت ، وبلغ عدد قتلى الدير على رواية مشاقة ما يقارب الني نفس من الرجال البالغين وانفساء والاطفال ثم اعمل الدروز سيوفهم في اهل جزين ، فحوادث الشام سنة ١٨٦٠ بدأت اذاً بببت مري في السنة الماضية وثنت بدير القمر ومن هناك انتشرت في الاطراف ،

\* \* \*

مذابح حاصبها وراشيا وعين احد الشهابهين في فرقة من العساكر لشد ورأي انكايز بين في خوقة من العساكر لشد الره ، فتألب دروز وادي التيم واقليم البلان على الشهابي في حاصبها وهاجموها ولم يلاقوا مقاومة شديدة من النصارى لقلة عددهم ، وكان عدد القتلى متساويا بين الفريقين ثم نزع من النصارى سلاحهم ، واخذ الدروز يفتكون بهم و يحرقون مساكنهم ، ثم ننحى العسكر البركي و ثوك الدروز وشأنهم مع النصارى بهم ويحرقون مساكنهم ، ثم ننحى العسكر البركي و ثوك الدروز وشأنهم مع النصارى جوت فيه مذبحة حاصبها باغت دروز حوران نصارى راشيا الوادي في بهوتهم وفي السراي على مرأى من الجنود التركية و بمساعدتهم فاجهزوا على جموع موقتاوهم مع المراء الشهابهين ولم بنج منهم سوى اميرين ثم نهبوا بهوتهم ، وبلغ عدد قتلى راشيا الوادي خمهائة رجل وطفل وامرأة ،

وهاجم دروز حوران بقيادة اسمعيل الاطرش مدينة زحلة فردهم اهلها مراراً ، وطال النتال يومين فاضطر الدروز الى الرجوع عنها ، ثم عاد الدروز ومعهم الجند العثماني واحرقوا جانباً من المدينة واخذ الجند يرتكب الناحشة واغتصبوا الراهبات ونهبوا الكنائس والاديار ، فلم ببق لدى قناصل الدول شك في ان الدولة العثمانية

هي التي تريد هذه المذابح وتدبرها حتى لا تطالبها الدول بحاية المسيحبين وتجد سببلاً الى مراقبة اعمالها الجزئية والكلية مما يسقط من منزلتها ، وقد هلك من الزحلبين نحو مئة انسان لانهم لم يمكنوا الدولة من ادخال جندها الى بلدهم · واسماعيل الاطوش هذا قتل يوم جاء لمعاونة ابناء مذهبه في وقعتي راشيا وزحلة ١٣٥ مسيحيًا التجافوا من اقليم البلان الى شيخ المسلمين في قرية كناكر من عمل وادي العجم ·

قال اللورد دوفرين: «لم ببق ادنى ريب يحول دون نسبة المذابح الاخيرة وجميع الحروب والاضطرابات والمنازعات التي انثابت لبنان في مدى الخمس عشرة سنة الاخيرة الى استياء الحكومة العثمانية من الاسئقلال النوعي الممنوح للجبل، فجعلت مرمى سياستها أن تروهن على انه يتعذر العمل بطريقة الحكم التي منحتها الدول لبنان في سنة ١٨٤، ولهذا كان الاتراك يغنمون الفوصة لاثارة دفائن الاحقاد القديمة بين الدروز والموارنة ولما ازداد تعجرف السيحبين وتعصبهم بقوة المساعدات الاجنبية التي فازوا بها، ثقل على الاتراك احتمال وطأة اسئقلالهم، فعقدوا العزم على اتخاذ الدروز الة أبوقعوا بهم و يضربوهم ضربة اشد إ بلاماً مما نقدمها، بهد أن ما حدث في حاصبها وراشيا ودير القهر قد جاء مجاوزاً الحد المنوي لعدم توفر شروط اللباقة في خورشيد باشا واعوانه لانذاذ سياسة دهاء كهذه، نا فافرطوا فيها بحيث افتضح سر سياستهم وكان له دوى هائل في الاندية الاوربية»

وقال أيضاً: « لما زرت هذه البلاد (لبنان) قبل استيقاظ الفئنة ببضعة أشهر شاهدت أماراتها بادية في عواطف الفرية بن ، فالدروز كانوا مستعدين للقتال والوارنة كانوا يعنقدون ان قدا دخات الفرية بن ، كأن دخل الجمارك يثبت أن قدأ دخل الي لبنان من كانون الثاني ١٨٥٧ الي رببع ١٨٦٠ أكثر من ١٢٠ الف بندقية و٢٠ الف مسدس وكان من المشتهر إنصراف المطران طوبها وشركائه الى ايقاظ الفئنة ١٠٠ الى أن يقول نفن العبت وصف المسيح بن بانهم شهداء قديسون فهم يضاهون جيرانهم الدروز في فن العبت وصف المسيح بن بانهم شهداء قديسون فهم يضاهون جيرانهم الدروز في عن النساء ويؤيد ذلك ارتكابهم الفظائع مع المشايخ الخازنبين منذ سننين ، ومثل عن النساء ويؤيد ذلك ارتكابهم الفظائع مع المشايخ الخازنبين منذ سننين ، ومثل عذه الما ب كثيرة في تاريخهم ، بهد ان الدروز هم من هذا القبيل اكثر شفقة من

غيرهم فلا يقذلون بعضهم مع بعض و يحترمون النساء، وعليه فهن الخطاء وصف القتال الذي جرك بين الدروز والموارنة بمثابة اعتداء وثنبين برابرة على اتباع دين المسيح الودعاء، بل هو نتيجة تباغض طائفتين متساويتين في الهمجية، انزل الفائزون في اعدائهم ذات البلية التي كانوا مهددين بها فيما لو تغلب هؤلاء، واذا كان الدروز ارتكبوا في هذه الحروب فظائع اكثر بربرية من المعتاد فالسبب فيه تدخل الاتراك وشدة حنقهم على المسيحبين وقد أثاروه بتهديدهم وعجرفتهم.

وقال قنصل انكاترا في دەشق على ذاك العهد: «لقد بقي من كل ما رتبه المصر يون شي واحد سالمًا وهو عتق المسيحبين من رقهم على ان هذا ربما يصير عاملاً جديداً لاستئناف الاضطرابات لضعف الادارة العثمانية وظلمها ، لان الظلم يدفع الى المقاومة والضعف يزيد في التمرد ، والسكان مؤلفون من طوائف مختلفة المذاهب معادية للسنة ومن طوائف مسيحية متعصبة يعادي بعضها بعضاً والحكومة عاجزة عن بسط سيطرتها على الجميع ولهذا أمست مضطرة الى إثارة طائفة على أخرى بايقاد جذوة التحاسد والبغضاء بينها ، وبمثل هذه الوسائل نتمكن من حفظ بعض السيطرة لنفسها بهد انها تحسر ثنقة الرعايا بها وتعكر كائس الوئام بين العناصر المختلفة ، فتحول دون كل نقدم ونجاح » .

\* \* \*

مذابح دمشق ورأي الغريب ( وبعده هذ النصوص المعتبرة لم ببق شك في والوطني في تعليلها ( ان الدولة هي التي وضعت الخطة العوجاء لذبح المسيحبين ليتيسر لها ان تمتلكهم وتضعف من غلواء المسلمين أيضًا شأنها في معظم أحوالها في كل بلاد نزلتها .

لا يحكم الصياد أشراكه الااذا عكر بطن الغدير

وان الموارنة كالدروز لا يخلون من المؤاخذة الشديدة ، اغتركل فريق بمن كان يزين له الشر و يحسن له العاقبة بعد ارتكابه فأتمر ما أمر به ، فكان ذلك و بالاً عليه وعلى جاره ، ولم يخسر الدافع لهما شيئًا · وماكان يخطر بالبال ان هذه الشرارة تسري الى دمشق مدينة التسامح واللطف ويقوم رعاع المسلمين بمعاونة الدروز يؤذون من أمروا بالاحسان اليهم بعد ان عاشوا و إياهم ثلاثة عشر قرناً في صفاء وهناء .

ويؤخذ مما قاله مشاقة: ان مذبحة دمشق لا علاقة لها بحوادث لبنان على ماقيل ولا تعزى لها الاسباب التي عزيت لتلك وان من أسبابها الاولية عبث النصارى بالشريعة التي أحدثتها الدولة على أثر حرب القريم مكرهة من دولة الروس ، وهي مساواة الرعايا بالحقوق المدنية واعفاء النصارى من الخدمة العسكرية ، وقيل ان الدولة رغبت في وضع هذه الشريعة التي يقال عنها المساواة وهي ليست على شيء منه لنثير خواطر شعبها على النصارى وتجعل لهم سببلاً الى بغضهم ومقتهم ولوكان النصارى وقئئذ على شيء من الحكمة لرفضوا إعفاءهم من الخدمة العسكرية التي جردتهم من الوطنية وأ بكمت لسائهم عن المطالبة بحتوقهم و

قال : وكان مسلمو دمشق عامة وسورية خاصة يسفهون عمل الدولة التركية الذي قامت به مضطرة عقب حرب القريم وكثر تذمر المسلمين من السدولة مع اللقريع، فأجابتهم انها لم نفعل ذلك الا مضطرة و بلغ من حقد المتعصبين انهم تآمرها وألفوا الجمعيات السرية يطلبون بها خلع الدولة التركية و إبدالها بدولة تعيد مجد الاسلام ولا تخضع للسيحيين و بلغ الاتراك أمرهم فأوغروا صدورهم على النصارى ليلهوهم و يتخلصوا من شرهم .

وبعد ان فصل هجوم النصارى على مطران الروم بدمشق يريدونه على ان يرفع عنهم حيف الحكومة وطلبها بدل الخدمة العسكرية منهم ، وذكر كيف عرض المطران على الوالي بان النصارى تجمهروا جمهرة العصاة وأرادوا الايقاع به قال : ان الوالي لم يشأ ان يردع النصارى رأساً وأناط بتأديبهم رعاع المسلمين الذين كانت الحكومة تخشى بطشهم ولا نتجامسر على مطالبتهم بدفع الضرائب ، وكانت الحكومة غير راضية عنهم لفتكهم ببعض وزرائها وامنناعهم عن اجابة مطالبها ، ورغبة احمد باشا ( والي دمشق ) باثارتهم على النصار كي يخلص منهم او من بعضهم فيقل عددهم وتضعف شوكتهم ويصبح إخضاءهم لاوام الحكومة مكفولاً فيرد عن دولته عددهم وتضعف شوكتهم ويصبح إخضاءهم لاوام الحكومة مكفولاً فيرد عن دولته

الخطر الذي كان يتهددها به مسلمو دمشق الذين جاهروا بخلع دولة الاتراك عنهم وراسلوا دولة مصر لتأتي لنجدتهم ولم يفلحوا ·

« فرأً ى والي دمشق للوصول الى هـذا الغرض ان ينصب المدافع على أبواب الجامع الاموي وقاية للسلمين الداخلين اليه في أوقات الصلاة من غدر النصارى! وأمر في عصر اليوم التاسع من تموز ١٨٦٠ باخراج الرعاع المسجونين من المسلمين بقصد تطوافهم في الشوارع وهم مكبلون بالقيود إرهاباً للثوار من المسلمين والدروز معًا ، فلما وصلوا الى باب البريد هيم بضعة من المسلمين على الخفر وبطشوا به وخلصوا رفاقهم ونادوا بالجهاد ، فهجم الاو باش على المسيح بن في بهوتهم ومحلاتهم ووضعوا السيف فيهم ، قتلوا الرجال وسبوا العيال وهتكوا الاعراض وراحوا بالعروض والأموال وقتلوا بعض الرهبان الفرنسيسكانه بن » ،

وذكر برانت قنصل بر بطانيا ان السبب الرئيسي في ايقاذ جدوة الفئنة ان أولاد المسلمين أخذوا يرسمون صورة الصليب في الطرقات و بدوسونها و يهبنون المسيحبين المارين ، فقبض عليهم «التفكيمي باشي » وقيدهم بالسلاسل واكرهوم على تكنيس الطرق ، فهجمت الغوغاء وأنقذتهم فاشتعلت الفئنة ، قال : وعندي ان احمد باشا مخطيء في ضعنه مع عجلسه وعدم اتخاذه الاحتياطات التي أشير عليه بها غير مرة ، وإصراره على ابقاء رئيس النفكجية في مركزه ، مع اشتهاره بعدم الكفاية رغمًا عن تحذير عدة أشخاص من جميع الطبقات منه قبل ايقاظ الفئنة بعدة أسابيع ، وإهماله إنقاذ مسيحيي حاصبها وراشيا نكثًا بوعوده لما أخبر بالخطر المحدق أسابيع ، وإهماله إنقاذ مسيحي حاصبها وراشيا نكثًا بوعوده الما أخبر بالخطر المحدق لم نقل بتواطئه ، وهو القائل على ما روي انه يوجد في سورية آفنان كبيرتان هما المسيحيون والدروز فكلها ذبح احدهما الآخر استفادت الحكومة العثمانية ، وإن حظر حمل السلاح على المسيحيين والسماح به المسلمين والدروز لا يمكن تأويله الا بان حكومة تلك الايام كانت لاتهتم لفئنة تتحدث او انها تود إحداثها او لا تجسران بعامل الجميع بالسوية ، وقال الماجور فرازر ان فؤاد باشا قال له : ان الدهشقهين تعامل الجميع بالسوية ، وقال الماجور فرازر ان فؤاد باشا قال له : ان الدهشقهين تعامل الجميع بالسوية ، وقال الماجور فرازر ان فؤاد باشا قال له : ان الدهشقهين

يكرهون الاتراك وان من الضروري القاء الرعب في ألو بهم توطيداً لاركان الحسكم العثماني فيتجنبون ركوب مثن الفئنة ·

وقد علل مشاقة سبب فنسة دمشق تعليلاً ، قبولاً فقال: انه لم يكن لها تعلق مجادثة لبنان بل لها أسباب خصوصية نشأت عن تصرفات جهلة النصارى عندما عجز عقلاؤهم عن ردعهم ، فلما وضعت الدولة قوانين المساواة بين رعاياها من أي مذهب كانوا توسع جهلة النصارى في تأويل هذه المساواة بان معناها انه لا يجب على الصغير الخضوع للكبير ولا للوضيع ان يحترم الرفيع ، وتوهموا ان أدنيا النصارى هم بمنزلة عظاء المسلمين ، ولم يريدوا أن يفهموا ان المساواة هي في الحقوق الشرعية والنظامية وان من الواجب حفظ اعتبار أهل الاعتبار بالدرجة اللائقة بهم من أية طائفة كانوا خصوصاً النصارى نحو المسلمين ، وعليهم ان يعرفوا بان كبراء البلاد ومعتبريها هم منهم والسلطنة مع وزرائها وعسكرها وجميع عظائها من المسلمين ، وان النصارى في سور ية ما الجزء الاصغر والاضعف في كل شيء ، وبكل الوجوه يجب على المسيحبين أقديم الاحترام الوافر نحو المسلمين ، والطاعة التامة لاولياء الامور فيا يرسمونه لهم اه ، وفي الامثال «لن يزال الناس بخير ما تباينوا فاذا تساووا هلكوا » .

本本本

ضحايا مذابع دمشق إ وقد "ر قنصل الانكليز عدد من ذبحوا من مسيحيي وتخربها كليزية طلباً للنجاة نحو ٢٠٠٠ نسمة وقال لورتيه: ان عدد من هلك من المسيحيين في المدينة طلباً للنجاة نحو ٢٠٠٠ نسمة وقال لورتيه: ان عدد من هلك من المسيحيين في فتن لبنان وحوادث دمشق بلغ اثني عشر الفاً ، وان في ديرالقمر وحدها تربة بناها ابنا في وطنه فيها ستة آلاف من الهالكين وهو عدد فيه نظر وقد قتل بعض المسيحبين في محال منفردة مثل مسيحيي جباع من عمل صيدا ، فان الدروز انقضوا عليها وحرقوا بهوت منفردة مثل مسيحي جباع من عمل صيدا ، فان الدروز انقضوا عليها وحرقوا بهوت المسيحبين ونهبوا القرى ، والن مائتين وخمسين نسمة من جزين كانوا في الغابات فطاردهم الدروز من محل الى آخر وتقاوا بعضهم ، ولم يصل منهم الى قرب صيدا الاخمسة عشر رجلاً فقط ، وحرقت ميس والكيفير من عمل حاصبها وهلك فيها مائة وعشرون مسيحياً ، وخربت ثماني قرى للمسيحبين في البقاع وحرقت ، وقتل من

بقي فيها من الشيوخ والاحداث بينهم النساء والاطفال واعتدي على العذارى ، وشوهدت من بيروت ثنئان وثلاثون قرية تحترق وذلك يوم ٢٨ و ٢٩ وامست بعض البلدان الزاهرة في لبنان مهجورة .

قال كراهام: ان ستين قرية وبلدة في لبنان قد دمرت واصبح هذا الجبل بلقعاً ويتعذر معرفة عدد المسيحبين الذين قتاوا في مذابح جبل لبنان فالتخمينات متباينة فيقدر بعضهم القتلى باربعة آلاف ، وآخرون بعشرة ، وهذا العدد الاخير مبالغ فيه كثيراً ، قال : وارجح انه لانتجاوز الاربعة آلاف فقد جمعت عدة انباء موثوق بها وعارضتها بعضها على بعض فتبين لي ان عدد القتلى في دير القمر يختلف بين ١٠٠ الى ١٢٠٠ وفي حاصبها وراشيا ٢٠٠ وفي صيدا ٥٥٠ واذا اضفنا اليها ٢٠٠ لاجيء قتلوا في ٣٠ و ١١ ايار في جوار بيروت والف مسيحي ذبحوا في ببوتهم على ما ارجح فلا اعنقد ان عدد القتلى يتجاوز ٣٥٠٠ ذكر ، وفقدهم يحرم البلاد ايدي عاملة كان بتوقف عليها نجاحها ٠

وزع لنورمان انه يريد ان بكتب تاريخًا لارواية خيالية ، ولكنه كان الى المبالغة واستعال اساليب الخطابة والخيال ، ومع هذا ننقل بعض ماذكره مما عساه قد فائنا نفصيله ، اما المبالغات في الارقام فما نكله الى فطنة القاري يردها ببصيرته لان قناصل الوقت في هذه الديار اصدق قيلا ، ورواياتهم اقرب الى الصحة والسداد خصوصاً من لم يكن لدولهم رأي خاص الا الحقيقة ، فقد ذكر لنورمان ان ستين قرية في الغرب والمتن أصبحت في ثلاثة أيام خراباً بباباً ، وانه قتل في مقبرة صيدا مائة واثنان وعشرون رجلاً وقتل الضبطية ١٢ شخصاً على أبواب صيدا ، وأن الفاً ومائتي مسيحي اختبأوا في غابة على أربعة فواسخ من صيدا فأحرقها الدروز والمسلمون فلم يسنح منهم انسان وهلكوا ذبحًا وحرقًا ، وانه قتل في دير المخلص على مقر بة من صيدا مائة وخمسون راهباً وأخاً ، عدا ما سلب منه من العروض والاموال التي جاء بها سكان الجوار واودعوها الدير لانه كان محترماً من الكافة قبل هذه الحوادث ، وانه قتل في حاصبها تسعائة وخمسة وسبعون مسيحياً لم ينج منهم انسان ، وقتل من امراء الشهابهين في وادي التيم احد وثلاثون رجلاً ولم ينج منهم سوى ثلاثة لان ضلعهم كان مع

فرنسا ، وانه احرقت في أرجاء حاصبها قريتا الكفير وشويا وفي عمل راشيا قوك بيت لهيا وكفر مشكة وعيدا وحرقت حاصبها كراشيا عن بكرة أبيها ، ولما جاء جيش الاحتلال الافرنسي في شهر ايلول سنة ١٨٦٠ الى زحلة رأى نحو سنائة جثة من جثث الدروز ملقاة على الارض الى جانب جثث قتلى المسيحهين ، وان المدينة خربت ولم يحدث فيها قتل الافي دير اليسوعية والباقي من أهلها هلكوا في الدفاع عن بلدهم وانه قتل في دير التمر ٢٢٠٠ انسان وان ثلثائة انسان كانوا مختبئين في دار فلا جاء خورشيد باشا قائد بيروت قتلهم عن آخرهم ، وان مسلمي بيروت وفي مقدمتهم عمر بيهم أعظم تجار تلك المدينة فتحوا ببوتهم للاجئين اليهم من المسيحهين ، واخذوا يوزعون عليهم الاطعمة وحالوا بحكم تهم دون تدخل الرعاع من ابناء طائفتهم في الامر. فخففوا من غلوائهم ،

وذكر ان عدد الهالكين من ٣٠ ايار الى ٢٠ حزيران في لبنان وسورية المجوفة كان اربعائة انسان في المان والغرب وجوار بيروت ، والفاً وثمانائة في صيدا وجزين والبلاد المجاورة ، والفين وخمسمائة في قضاءي حاصبها وراشيا، ومائتين وخمسين في زحلة والفين ومائتين في ديرالقمر ومئة واحدوعشرين في بيت الدين ، وخمسمائة في بلاد بعلبك اي ۲۷۷۱ شخصاً من الرجال والنساء والاطفال ، وانه خربت ٢٣٠ قو ية وهدمت ٢٠٥ كنيسة ، وحرق ٤٦ ديراً ، وهدمت ٢٨ مدرسة كان فيها ١٨٣٠ الليذاً ، وخسرت البلاد التي وقعت فيها الفتن جميع محاصيلها السنوية ، وقدر مجموع ما فقد من اموال المسيح بين وعروضهم في تلك البلاد بخمسة و تسعين مليون فرنك يدخل فيها اربعة ملا بين قيمة تعطيل التجار عن اعمالهم مدة شهرين .

اما بشأن دمشق فقد أغرق في التقدير ايضاً فقال: ان الحريق والنهب والقتل دام خمسة ايام من اليوم التاسع من تموز الى اليوم الثالث عشر قتل في خلالها ٥٠٠٨ مسيحي ودمرت ٣٨٠٠ دار ، وقدرت الخسائر بمائة مليون فرنك ، ثم قدر عدد من هلكوا من المسيحبين بالامراض والقلة بعد المذابح بثلاثين الف نسمة ! وقال : اذا اضفنا هذا العدد الى من نكبوا في هذه المذابح بلغ من هلك في دمشق ولبنان ٢٣٠٠٤ انسان خلال سنة واحدة بتعصب المسلمين والدروز ، قلنا وجميع النقديرات نثبت ان

القتلي ومن هلكوا بسبب مصائب نلك الفئنة والامراض لا يتجاوزون ربع ما قدره صاحب كتاب مذابح الشام على ان هذا العدد لا يستهان به أيضًا .

عمل الدولة والدول إلى الدولة احد كبار وزراء ذاك الوقت فؤاد باشا لانزال عقبي الحوادث الدولة احد كبار وزراء ذاك الوقت فؤاد باشا لانزال العقو بة بالفاعلين من السلمين والدروز ، وأرسلت فرنسا عشرة آلاف جندي للمحافظة ومنع التعدي وكذلك باقي الدول الاوربية ، ، منها من ارسل مراكب حربية ، ومنها من ارسل نواباً لاصلاح الحال ، وخيم جند فرنسا في البقاع تسعة اشهر وظلت السفن الاجنببة راسية في مواني الشام وعددها عشرون بارجة ، وعقد في بيرون ، وتمر دولي مؤلفاً من وكلاء الدول الخمس انكلترا وفرنسا وروسيا والنمسا و بروسيا ، وضعت الساس نظام جديد للبنان اقره السلطان عبد المجيد ووافقت الدول عليه ( ١٨٦١ - الساس نظام جديد للبنان اقره السلطان عبد المجيد ووافقت الدول عليه ( ١٨٦١ - السابق ذكرها ،

واعاد فؤاد باشا الامن الى نصابه وننى بعض الاعيان من دمشق لانهم لم يحولوا دون الاشقياء والسفلة وما أنوا من المنكرات، وقتل ١١١ مسلماً رشقاً بالرصاص وشنق ٥٥ ونفى ١٨٥ وحكم بالاشغال الشاقة على ١٨٦ استخدموا في انشاء الطرق وقضى غياباً بالقتل على ١٨٣ وفي عداد الذين قتلوا ١٨ شخصاً من كبار أسرات البلاد واناس ذوو وجاهة، وسمح لجميع المسيحيين الذين دانوا بالاسلام كرها ان يعودوا الى دينهم وعددهم خمسمائة، وأخليت ثلاث حارات في دمشق لسكنى المسيحيين وجنب ثلاثة آلاف جندي من هذه المدينة وجعل البدل العسكري مائتي ليرة، وارسل زهاء الف رجل للنفي والسجن الى الاستانة وغيرها، وقتل والي دمشق المشير وسماه الاتراك بالشهيد، وكان من عظاء الدولة تربى تربهة عالية في مدارس الغرب، وقبل ان فؤاد باشا عجل بقله مخافة ان تشيع الاوام التي وردت اليه من الاستانة ونفيل ان فؤاد باشا عجل بقله مخافة ان تشيع الاوام التي وردت اليه من الاستانة ونفيذها، وانه لذلك بادر باخذ حقبهة اوراقه منه ساعة اجتماعه به، وتمتل قائد حي

النصاري وقائدي حامية حاميها وحامية راشيا ، وعن خورشيد باشا قائد الجند في الساحل ، وعوض على المنكوبين من مال الدولة والاهلين ، وقد قال قنصل بريطانيا : ان الحسائر المالية بدمشق من حريق ونهب واعلاق وعروض وغيرها لانقل عن مليون وربع ليرة ، وكان يرى ان خمسة ملابين ليرة لا تكاد تكفي للتعويض عن تخريب الاملاك ، وعن خسارة الاموال والحلي والجواهر والامتعة الثمينة والسلع والملابس قال ذلك لفؤاد باشا لما قال له ان يفرض غرامة قدرها ٢٥ مليون قرش اي زهاء مائتي الف جنيه ، هذا عدا ما أصاب النساء من هتك الاعراض وفض الابكار وركوب العار وبيعهن من الاكراد واهل البادية كما بباع الاماء كل واحدة بمئة الى مئة وخمسين قرشاً ،

الما الدروز في لبنان ووادي التيم ودمشق وحوران فقد نفي منهم نحومئة الى طرابلس الغرب، ولم يقتل احد من الدروز لان المسيحبين طلبوا محاكمة بهم بالشرع ولا بد في الشرع من شهود عدول، والمسيحيون في هذا الحادث لا تصح شهاد شهم، والدروز لا يشهد بعضهم على بعض، والا فان فؤاد باشا اراد فياقيل ان يقتل منهم خمسمائة رجل ولاحظ الماجور فرازر بقوله انه اذا لم يحكم على غير سبعة وخمسين قاتلاً فيستنتج من ذلك ان معظم من اشتركوا في المذابح لم يزالوا مطلقاً سراحهم، لانه من المستحيل ان يعلقد بان اكثر من ثمانية آلاف شخص ذبحهم سبعة وخمسون رجلاً دع النساء السبايا واللائي عبث بطهارتهن وذكر آخر ان الدروز لم يرتكبوا الفاحشة مع النساء وتركوا ذلك لرعاع المسلمين .

\* \* \*

عمل العقلاء في دمشق وهنا لا بد من الننويه بعمل اكثر عقلاء المسلمين وبيروت ورأي مؤرخ في دمشق وبيروت خاصة ، وما بذلوه لحقن دماء منصف في المسلمين الناء ذمتهم من مسيحبين ومسيحيات ، فقد انقذوا

الوفاً منهم على ما يقضي بذلك الدين والشرف ، ولولا ذلك لم ببق منهم ديار ، وفي مقدمتهم الامير عبد القادر الحسني ، فشكرته الدول النصرانية جمعاء ومما قالته الملكة فيكتوريا ملكة انكاترا وامبراطورة الهند في شكر صنيعه : انها عرفت من سلوك سموه

الفرق بين المسلم ذي العقل الراجح ، والجبناء المتظاهرين بالتدين الذين عملوا باثارتهم التعصب على إبادة كثيرين من المسيحبين العزل ، وقد كان للشيخ عبد الغني الميداني الغنيمي ومحمود افندي حمزة والشيخ سليم العطار وسعيداغا النوري وعمراغا العابد وصالح اغا المهايني وعمر بيهم الى عشرات غيرهم من اهل العلم والسراوة في دمشق وبيروت من فتحوا بهوتهم لا يواء مواطنيهم المسيحبين يد طولى في هذا الشأن تذكر فتشكر ولولا الوئام لهلك الانام ولقد قال السيد محمود حمزة من قصيدة في نقبيح ماصدر عن رعاع الدمشقهين من افعال القتل والنهب:

يا وحوشاً صادفت في غابها آمناً فاستقبلته بالسهام و يحكم ما خفتم سلطانكم ان مولاكم عزيز ذو انتقام الى ان قال:

اذ قوام الدين والدنيا معًا بابتعاث الرسل اوعدل الامام بئس مصر قدخلت من حاكم جور سلطان ولا عدل العوام

قال مشاقة خلال كلامه على فلاح مسلم رأى مسيحيًّا بين القتلى الذين اهلكهم الجزار على باب عكا فاخذه الى قريته وضمد جراحه ولما عوفي حمله الى دمشق لئلا ينتقل خبره الى ذاك الطاغية : فهذه القصة ذكرنني ما ورد في الانجبل الشريف عن السامى الذي ضمد جراحات الواقع بين اللصوص ، ولكن ما عمله هذا المسلم وعلى المسيحي هو اعظم لانه خاطر بنفسه لكي ينقذ الغريب عنه الذي لم يكن يعرفه قبلا ، وهكذا يوجد من الصلاح والمروءة بين المسلمين من يسدون المعروف للغرباء عنهم ، وكنى دليلاً على ذلك ما شوهد بالعيان من اعمال حضرة الامير عبدالقادر الجزائري والمرحوم صالح اغا المهابني والكثير غيرهم من انقياء المسلمين من طبقات مختلفة في حادثة سنة ١٨٦٠ فقد صانوا ستة عشرالف نسمة مسيحية عن الذبح بسيف الاشقياء والثائر بن الذبن لم تصنهم حكومة دمشق لغاية لم تعد مكتومة وهي لم تعترف بها ولكن القرائن اثبنتها والذهوه بها مجنوع اه ،

من المسؤول عن هذه إلى وقد كانت هذه الفئنة سبب خراب قسم عظيم من الفئنة الشعواء كل مدينة دمشق ، كما خربت مئات من القرى في ابنان ، وخربت زحلة وحاصبها وراشيا ودير القمر الاقليلاً ، وأهم ماخرب الكنائس والاديار القديمة والبهوتات التاريخية الجميلة ، وهام كثير من السيمهين من دمشق وغيرها على وجوههم في البلاد ، ومنهم من الجر الى مصر وقبرص واليونان والاستانة وأصيب المسلمون باضرار كثيرة ولرنما نجا المجرمون وقتل من كان جرمهم خفيفاً ، والذنب كل الذنب على الحكومة وعمالها اولاً لما أبدوه من الضعف ثم على الاقرب فالاقرب من الاعيان والمشايخ والخاصة ثم على العامة ،

ولو قام كل واحد من الأعيان والمشايخ بواجبه لحف الشركنيراً في دمشق ، وربما امننع عامة الاشقياء عن الاعمال على الرغم من تحريض الحكومة لهم مسراً او من البدائها تساهلاً طنوا معه انها تدعوهم الى عمل ما عملوا · فقد ثبت ان والي دمشق قال للامير عبد القادر الجزائري وهو يستأذنه للمحافظة على المسيمين واطفاء الفئنة ؛ ليس لي من الامر شي ، واذا كنت تستطيع انت ان تحافظ بجماعتك الهاربة فلك ذلك فأجابه : ان السلاح ينقصني ، فأعطاه سلاحاً لاربعائة مقاتل · وفي تحنة الزائر ان الامير عبد القادر استأذن الوالي يهم فئنة لمبنان ودمشق في طلب ، شايخ الدروز الى بعض القرى خارج البلد والاجتماع بهم ليعظهم و يحذرهم سوء عاقبة ما اعتزموا الى بعض القرى خارج البهم وتكلم منهم بما أثر فيهم فأذعنوا لنصائحه ووعدوه بانهم لا يحركون في دمشق ساكناً ولا يثيرون فئنة ، ولما كان امر الله لا يرد قويت بواعث الفئنة ولم ينجع فيهم نهي الحكومة ولا أثرت فيهم شدة اننقامها ، قال : واستمرت الفئنة ولم ينجع فيهم نهي الحكومة ولا أثرت فيهم شدة اننقامها ، قال : واستمرت الفئنة قائمة ونارها موقدة اربعة عشر يوماً في دمشق ، وما أوقع احمد باشا الشهيد وجماعة من رؤساء الجند الا اغتراره باقوال من كان يتبعد ان يقع في دمشق ما وقع في الجبل ، لدعوى وجود البواعث المقتضية أذلك بين اللبنانهين وعدمها في دمشق ،

ومن القرائن القوية على الله لحكومة الاستانة يداً في إثارة هذه الفئنة ، انها أرسلت بعض رجالها قبل وقوع المذابح باشهر الى الشام وبعد ذلك تبدل وجه كل

شيء وتغيرت معاملة الحكومة للسيحبين . ومن يحسن الظن بالحكومة المتركية ينسب ما جرى الى إهمال العال والى ماكان لديهم من الوسائط القليلة والرجال ، وان الحكومة أرادت ان ثنئم بمن كانوا بتطلعون الى دولة أخرى تحكمهم كالدولة المصرية ، ولسان حالها في الحقيقة بشأف هذه الفئنة المثل المشهور « لم آمر بها ولا ساء نني » وما ذا يهمها قتل نحو احد عشر الف نسمة و خراب قد ربيضعة ملابين من الدنانير وغير ذلك من المقابح والمساوي ، اذا كاف في ذلك تأبيد سلطانها على بلاد ما زالت سلطتها عليها اسمية منذ فتحتها .

وقد ذكر العارفون من العرب والفرنج انه لولا انداب الدولة لمثل الداهية فؤاد بالسا لعقوبة الرعاع وغيرهم لكانت اربا اشتطت في معاملة الدولة وسلبتها بعض ولاياتها او لمزقتها الا قليلاً ومن حسن الحظ ان هذه الفئنة لم للعد دمشق وأواسط لبنان و نجا منها شماله بفضل رجل اسمه يوسف كرم حال دون انبعاث الدروز الى جهاته ، ولو اتصلت نيران الفئنة باقاليم الجنوب والشمال ولم تبق محصورة في الوسط لكان الهول أعظم والحطب أدهى وأمر ، ونجت جنوب أرض الشام وشمالها لضعف الحكومة فيهما ، ولان القول الفصل في كل بلد كان لجماعة من عقلائها ووجوهها فان الرعاع حدثتهم أنفسهم ان ببطشوا في حمص وحماة وحلب وطرابلس واللاذقية ويافا وغيرها فحال عقلاء تلك المدن دون الايقاع باحد من أهل وطنهم ، ولم تبتل بلاده م ما الإتليت به سورية المحوفة ،

\* \* \*

سوء أثر حوادث الشام في الدولة و منازعة الدول الدولة و الدولة الد

العثاني ، لولا الشدة في عقاب من قضت السياسة بعقوبته والاسراع بتنفيذ الاحكام والتعويض على المنكوبين . ولِم َ لم يقو فؤاد باشا الاعلى المسلمين لانهم لا سياج لهم الا الدولة العثمانية ، يؤثرونها على غيرها مع اعنقادهم ظلمها وسوء ادارتها ، اما الدروزُ فان لهم كالموارنة سنداً قوياً يحميهم · ولذلك لم يؤاخذ أشقياؤهم بما أجرموا ، وهذا من غرائب السياسة في هذا العصر ان يجعل القاتل في حلٍّ مما أتاه • واكن المسلمين من جهة ثانية اننفعوا بهذه العبرة التي وقعت لهم وان كلفتهم كثيراً ، فأصبحوا لا يثقون برجال الدولة على الجملة ، ويعنقدون ان الظاهر من أقوالهم غير الباطن ، وان الدولة مثى اقتضت مصلحتها تهلك أمة حتى تسنفيد فائدة صغيرة ، وتنخرب بلداً اذا كان من ذاك مغنم ترجوه • و بهذا العمل الأُّ خرق الذي قصدت به الدولة النفريق بين اجزاء قلوب أبناء الوطن الواحد المشتركة منافعهم ، المتحدة مرافقهم ، قد سلبت شطراً من سلطتها ففتحت ابواب بلادها لدول اور با بان اعطتها الحق لجأية طوائف من رعاياما، وكانوا لا يرون غيرها مرجعًا لهم في الشام ، وأوجدت مسألة « حماية الاقلية » على مقياس واسع ، فنتج من ذلك انشاء حكومات داخل حكومة ، واصبح رؤساء الدين من المسيحبين يراجعون العمال في شؤون طوائفهم في التافهات والمهات ، ويرىدونهم على تأبيد مطالبهم وان كانت جائرة احياناً ، وصار العامل اذا لم يخفض جناح الذل للرئيس الروحي على ما يجب يقيله من وظيفته بما لديه من الوسائط الفعـالة • وامست دور القناصل بعد الحادثة محاكم دائمة للنظر في قضايا من علقوا آمالهم على الدولة التي تمثلها تلك الدار . وغدا قنصل روسيا مسيطراً على مائل الروم الارثوذكس، وقنصل فرنسا الحاكم المتحكم في قضايا الكاثوليك ، وقنصل بريطانيا العظمى مهيمًا فيما يعرض للبرتستانت والدروز وغدا اهلكل نحلة يجعلون منالدولة التي يمتُّ وناليها معقد آمالهم ، و يدعون في سرهم وجهرهم ان يقرب ايامحكمها مباشرة عليهم ، ونزل كثيرمن الطوائف عن مشخصاتهم فأصبحوا عرباً بالدم متفرنجين بالـترببة والعادات ، يحنقرون ما كان عليه أجدادهم ، و يغالون في اقتباس ما عند غيرهم ، خصوصاً اذا كانوا بنتحلون نخلتهم ويرون في الآخرة رأيهم • على الـ الحادثة فتحت لجميع السور بين ابواب الاخذ عن الغرب وماكان ذلك مما اضر على اطلاقه ، بل جاءت منــه فوائد مهمة في باب الحضارة والعبرة المهمة التي اخذها الناس من هذه الفئنة المشؤومة ايقان جمهور تلك الطوائف التي عبث بها العابثون ، ان النبعة على قدر الفهم وان القتلة وار باب المعارة نال شرهم الابرياء من طوائفهم ، وانه لا يؤاخذ اذا جد الجد غير اهل المدارك وعيون الناس .

وكم ذنب مولد"ه دلال وكم بعد مولده اقتراب وجرم جره سفها قوم فحل بغير جارمه العقاب



## العهد العثاني

« من سنة ۱۲۷۷ الى ١٣٠٠ »

-->000<---

﴿ خُرِجِ النَّاسِ فِي دَمْشَقِ وَلَبِّنَانَ بَعَدُ الْمُدَابِحِ الْفَظِّيعَةُ فِي البلاد بعد فئنة ثلك السنة المشؤومة ، سنة الستين بعد الثانمائة والالف ميلادية ، وقد خسروا مادياتهم ومعنو ياتهم • هلكت النفوس التي حرم الله قتلها ، وهلك الوف من المسيحبين ومئات من المسلمين والدروز ، وخسر أهل المدن والقرى اموالهم ، وخربت الدور والقصور ، وحرقت البيع والاديار ؛ وكانت الخسائر في المعنويات اشد لأن الغرب أساء الظن باهل هذه الديار ، واحمل حكمه عليهم كافة وعدهم متوحشين ظالمين ، ولم يستطع احب الناس من الاورببين للسلمين ان يدافعوا احق الدفاع عنهم ، مع علمهم بان الفئنة امر دُبر بليل ، والدولة هي المسؤولة اولاً وقد رجحت كفة الدروز في مدينة دمشق بما جاءهم من نجدات الحورانهين ابناء مذهبهم فكان من الدروز ان اشتركوا اكثر من المسلمين في هذه المذابح . وكان للجند النظامي وغير النظامي من الاجناس المختلفة يد في قتل المسيحبين في ضواحي صيدا وبيروت وديرالقمر وحاصبها وراشياوزحلة ودمشق وغيرها ، وهم الذين هتكوا الاعراض على الاكثر فباؤا بالخزي والعار ، واخذت اور با بعد ان قو يت علا قاتها التجارية بالشام تسعى الى نقليلها ، لان كابوس الفننة استولى بعد تلك الوقائع على الناس في الغرب والشرق سنين كثيرة ، وربما دام حتى انقرض من شهدوها وسمعوا بفظائعها . جمعت الدولة للنكوبين غرامات حربية من الاهلين بما زادت عن طانتهم ، ولم يصل الى المصابين كما قال مشاقة اكثر من ربع الذي تكافت له الدولة ، فضاع الربع الثاني في النفقات اللازمة، والثالث اختلسه مأ موروا لحكومة ، والربع الرابع ربحه صيارفة اليهود ، و بالجملة فان الخسارة وقعت على الدولة والمسلمين والنصارى ، ولكن الدولة استعاضت عما فقدت تذليل الرعايا واخضاعهم لكل ما ترسمه عليهم ، حتى لقد جبى فؤاد باشا بقايا الاموال في دمشق التي اعيا الولاة تحصيلها على ايسر وجه ، ولم ببت للعشائر رؤساء ننعب الحكومة بمعارضة اوامرها ،

وخرج لبنان من فئننه ممنوحاً استقلالاً اداريًا ، واخذ يستمتع منذسنة ١٢٨١ بنظام خاص فيننخب له الباب العالي متصرفاً مسيحيًا بموافقة الدول الست العظمى ويعطي الدولة بالاسم ثلاثة آلاف وخمسائة كيس خراجاً سنوياً وبقيت تسد العجز في موازنة الجبل مدة طويلة ، واهم ما ربحه لبنات القضاء نهائياً على سلطة ارباب الاقطاعات ، واصبح كما قال بعضهم في عهده الجديد ملجاءً للاحرار من كل نحلة كما كان بفضل الامراء المتولين عليه من آل عساف وآل معن وآل شهاب ملجأ للطوائف الكاثوليكية ،

اما مسلمو دمشق فبدأت ايام ذلم بالقضاء على كبرائهم، وكان في قتلهم وتشريدهم عبرة لمن خلفهم او نجا من المعمعة ، واصبحوا عببد الدولة حقيقة في كل ما تأمر به ، حتى ان منهم من كانوا لا يراجعون الوالي وان كان غلطه ظاهراً كل الظهور حتى لا يغضبوه بزعمهم ولطالما حاول بعض الولاة العقلاء ان يتملهم حسن الدفاع المعقول عن حقوق الاهالي ، فكان جوابهم ان افعلوا يامولانا ما تشاؤن فانا لا نحب المناقشة مع العظاء ، افراط في العهد الاول ونفر يط في العهد الثاني وغضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله ،

\* \* \*

السلطان عبد المجيد إ ترفي السلطان عبد المجيد سنة ١٢٧٧ ( ١٨٦١ ) و كان وخلفه عبد الدزيز كر اي بعد مضي اشير من انتهاء فئنة الشام ، وكان عهده سيئًا يحكم في شؤون المملكة السراري والجواري والمقربون في القصر الملطاني

ويسرف السلطان في الاموال و ببدد ثروة السلطنة ، وكان اسرافه مبدأ ارتباك الدولة في ماليتها — كما كان الحديوي اسمعيل مبدأ خراب مصر بما ارتكبه من الاسراف والبذخ — فان عبد المجيد لما زوج ابنئه فاطمة من علي غالب بن رشيد باشا أنفق على الجهاز والعرس مليوني ليرة افرنسية ، وكان كما قال دي لاجونكمير اكثر ملوك بني عثمان انسانية ، اكتشف عدة مؤامرات رئتبت للابقاع به فكان كل مرة يعفو عن المتآمرين ، فحمل الى قبره أسف أمته وحرمة اور باله التي أثنت عليه على الرغم من فجائع الشام و جدة ، وذلك لكونه لم يقض على عمل السلطان محود في الاصلاحات ولانه ساءد ما وسعته قوته على تأبيدها والاحتفاظ بها ،

خلف عبد المجيد أخوه السلطات عبد العزيز ، وأخذ لاول مرة يهتم لننفيذ خطط الاصلاح التي وضعها ابوه واخوه اولاً ، وبدأً بنفسه في اصلاح المالية ، فآلى ان لا يتزوج بغير امرأة واحدة ، وأبطل الاسراف في نفقات قصره ، فتخلى عن جزء مهم من مرتباته ، ولم يلبث ان عاد الى طبيعته في الترف ، وعاد الاسراف في أموال السلطنة الى أبشع صورة بحيث لم تأت سنة ١٨٧٥ م حتى أعلنت الدولة إفلاسها ، وتمنت لو نقترض من مصارف اور با بفائدة اثني عشر بالمئة ، قال في التاريخ العام : ولسوء الحظ ان السلطان عبد العزيز نسي حالاً نياته الحسنة الاولى ، وأصبح في الحرم تسعائة امرأة وثلاثة آلاف خادم وخادمة ، وكانت تمد كل يوم خسمائة مائدة و يجلس الى كل واحدة منها اثنا عشر شخصاً ،

نشسر اول قانون للولايات على اصول فرنسا سنة ١٢٨١ (١٨٦٤) وكان السلطان عبد المجيد في سنة ١٢٧٦ (١٨٥٦) نشر خطاً سلطانياً يقضي بادخال اصلاحات ادارية كثيرة في السلطنة العثانية ، عاقت حوادث الشام عن تطبيقها في ربوعه ، فأخذت البلاد بعد الحوادث المشؤومة نندرج نحو المدنية ، وقد تخلصت من أرباب الاقطاعات كل التخلص ، لكنها لم نتخلص من ارباب النفوذ في المدن والقرى ممن كانوا يسرقون الامة والحكومة معاً ، ويقاسمون الولاة والعال على الارباح ، اما الولاة في اول القرن والقرن الماضي فكانوا لا يعتمون الا بالاحنفاظ بولايتهم ، وبدلون بسرعة كما قال احد العارفين من الاوزبين من يجهلون كثيراً بولايتهم ، وبدلون بسرعة كما قال احد العارفين من الاوزبين من يجهلون كثيراً

أخلاق الشعب وادارة الاحزاب وسياستها ، فينبذون وراء ظهورهم الاهتمام بانجاح الولايات لانهم موقنون بقصر مدة ولايتهم عليها ، فيكبرون مدة حكمهم على جمع الاموال الوافرة بقدر ماتمكنهم الحال وفي أواخر هذا القرن تبدلت الاحوال فأصبحت الدولة تبعث الى الشام باعاظم رجالها يتولونها ، وفيهم المسئقيم العفيف عن أموال الناس العارف باصول السياسة والادارة ،

وفي سنة ١٢٨٦ كانت الواقعة المعروفة في جبال العلوبين بوقعة الوالي ، وسببها ان طائفة الكلبية ظهر منها شقاوة ، وخالفت اوام الدولة فأرسلت هذه واليًا لتمهيد الامور وارجاع العصاة الى الطاعة ، ومعه جيش قدر بعشرة آلاف فسار الى قرية الجديدة ورابط فيها ، فأرسل الوالي يطلب مقدمي الكلبية ووجوه العلوبين ومقدميهم ومشايخهم المعتمد عليهم من قضاء صافيتا الى ناحية البجاق ولما وافوه قبض عليهم جميعًا وسار الجيش الى قرية المرج وامم بحرق القرداحة اكبر دساكر تلك الجهة ، كا احرق بعض قرى الكلبية والنواصرة ثم مضى الى بني على واحرق وافسد وعذب حجيع الطوائف العلوية من عمل صافيتا الى البجاق ، ولما شفيت صدور الجيش من العذاب والمنوب ، التأم مجلس اداري في جبلة فحكم بصلب ثلاثة من أعاظم الطائفة الكلبية وصلب آخر من بني على ، واخذت الحكومة الباقين الى بيروت فسجنتهم خمس سنين وصلب آخر من بني على ، واخذت الحكومة الباقين الى بيروت فسجنتهم خمس سنين في مرأتهم واطلقت سراحهم ،

و يحدثنا الشيوخ ان ايام السلطان عبد المجيد وعبد العزيز كانت سعيدة على الشام في الجملة ، وان كان ذانك الدوران مبدأ تصفية حسابات الدولة ، فقد اعلنت رومانيا في الجملة ، وان كان ذانك الدوران مبدأ تصفية حسابات الدولة ، فقد اعلنت كريت (اقريطش) ان تدخل الاصلاحات على جزيرتهم فلما رأوا اهمالاً من الدولة طلبوا ضمهم الى اليونان ولكن الباب العالي قوي عليهم ونجحت سياسته ، وفي سنة ١٨٦٨ نزعت مصر عن الدولة واصبحت خديوية تدفع خراجاً معيناً للسلطنة تم هاجسكان البوسنة والهرسك وساءت حالة السلطنة واصبحت الديون العمومية اربعة مليارات فرنك بعد ان كانت قبل عشر سنين ٣٧٥ مليوناً انفقها السلطان في خصوصيانه ، وبينا بعد ان كانت قبل عشر سنين ٣٧٥ مليوناً انفقها السلطان في خصوصيانه ، وبينا كان عسكر الدولة يجتاج الى المال في بلغاريا ، والموظفون لم يتناولوا رواتبهم منذ

اشهر ، كان عبد العزيز يفكران ينقل قسماً من ثروته الخاصة على باخرة اجنببة الى اودسا . هذا والثورة فاشية في بلغاريا والصرب والجبل الاسود تحاربات الدولة ، واوربا تخاطب الحكومة في امن المسيحبين الذين كانت تخشى على حياتهم مخاطبة الآمر للمأ مور فتمس كل يوم عاظفتها ، وشهرت الدولة افلاسها ولم يصرف السلطان من الاموال التي اقترضها سوى واحد من خمسة عشر على الجيش والاسطول ، برهان واضح على قبح الحكم المطلق كيف كان نوعه وحالة القائم به ، وانه اذا انفق ان جاءت فيه بعض ايام راحة فعي نسببة لاتكون معياراً ، ولم تر بج الدولة من عهد عبد العزيز سوى تأسيس نظارتين مهمنين العدلية والمعارف ،

本 本 本

خلع السلطان عبد العزيز في السلطنة بادارة عبد العزيز وكادت وتولية مراد الخامس كل المداعي اركات الدولة وهو لاه في افراحه لإبالي بما تخبأوه الايام ، ما دام كل من تحت سماء السلطنة عببده الخاضعين ، فأصبح لاينفذ امراً للوزارة وكا نه عرف حالته فاخذ يفاوض سراً اهبراطور روسيا ليحميه فاطلع الوزراء على الامر فلما رأوا سوء المغبة عياناً تآمروا على خلعه فاجتمع الصدر الاعظم مدحت باشا وناظر الحرببة حسين عوني باشا ورشدي باشا المترجم من أعاظم رجال السلطنة بالانفاق مع الشريف عبد المطلب وكان ذلك برأي مدحت باشا اولا واسرعوا في خلع السلطان عبد العزيز على حين فجأة ، قبل ان ينقل ثروته الى الديار الاجنببة ، ويطلع على ما دبروا له فببطش بالمتآمرين ، وذلك بفتو م شيخ الاسلام حسن خير الله افندي اثبت فيها عليه العته والجهل بالامور السياسية ، والاسراف في اموال الامة بما لاتستطيع تحمله وانفاقه في شهواته ، واخلاله بعمله في امور الدنيا والدين مما ساق الملك والملة الى الخراب و نصبوا بدله السلطان مراداً الخامس .

ولما كان السلطان عبد العزيز على جانب من عزة النفس وشم السلطنة صعب عليه الخلع فطاب مقراضًا يقص به شعره فانتحر بقطع بعض عروق يديه وقيل بل قتل ببد اثيمة وهو غير صحيح · وقد ساعد سفير انكترا رجال الدولة القائمين بهدا العمل ، بان استدعى قسماً من الاسطول الانكليزي الى ميناء الاستانة ايلجأوا اليه اذا

انكشفت مؤامرتهم قبل اتمامها و لما تربع السلطان مراد في دست السلطنة ننازل عن ستين الف كيس من مخصصات القصر و ترك للمالية ربع المناجم والمعامل على حين كان يرسف في قيود ديونه التي تراكمت عليه منذ ولايته العهد ، فانافت على مليون ليرة وليس في الخزينة من المال ما يكفي الالسدها وبعض زيادة طفيفة ، والجند والموظفون لم يتناولوا رواتبهم منذ احد عشر شهراً ، وكان السلطان مراد ليلة خلع عبد العزيز ارتاع فأصابه مس من مناجنون لما بشروه بالببعة له بالسلطنة ، على صورة لم يكن يتوقعها واشتد خلله بعد ايام من توليته عند ما بلغه مقلل حسين عوني باشا فلم يتلطف ، بلغه بالامر وقال له ان الوزراء وتالوا فقال الآن جاءت نوبتي في القتل وبدأ معه الجنون المطبق فلم يسع اهل الحل والعقد في دار الملك الا خلعه بعد النسسكتوا على ذاك شهرين فحلعوه باثبات جنونه المطبق ونصب مكانه السلطان عبدالحميد الثاني يوم ١٦ شهرين فعلوه باثبات جنونه المطبق ونصب مكانه السلطان عبدالحميد الثاني يوم ١٦ شعبان سنة ١٣٩٣ ، بعد ان تعهد لمدحت باشا بان ينشر القانون الاساسي ، ويؤسس في السلطنة حكومة دستورية ،

立 本 本

عهد السلطان عبدالحميد الفاني لا يستمان عبد الحميد زمام السلطنة وروسيا الثاني النافي كوروسيا الثاني الفائي السقوط المسراف عبدالعزيز، فالغي جانباً كبيراً من نفقات المطبخ السلطاني، وكانت نفقاته على عهد عبد العزيز اربعين الف ليرة في الشهر فأنزل مبلغاً لا يستمان به، وقضى ان لا تخرج من المابين موائد الطعام بل ان يأكل فيه من له حق الاكل، وألغى الامتيازات التي كانت لوالدة سلطان، لان والدته ماتت وهو صغير فتوفر بذلك ١٥٠ الف ليرة نفقات سنوية وأخذ يتولى بنفسه ادارة الشؤوت ويتفنن في الجاسوسية ليطلعه الجواسيس على الصغيرة والكبيرة ولكرن روسيا أعلنت الحرب على الدولة فنزعت الجواسيس على الصغيرة والكبيرة ولكرن روسيا أعلنت الحرب على الدولة فنزعت البوسنة والهرسك من أملاكها واستقلت الصرب والجبل الاسود، وانهزم المثانيون أمام الروس وخرجوا من حربهم وقد اضاعوا جزءاً وها من بلادهم وما يربو على مائتي الف كيلو متر مربع من الاراضي، وسبعة ملابين من الرعايا، وانسلخت جزيرة قابص عن السلطنة، وقضت معاهدة برلين (١٢٩٤) ان لاتسلب من الدولة الامارات

التي كانت تابعة لها فقط ، بل نصف ارضها في اور با ، وان يتعهد السلطان باصلاح مكدونية وكريت وارمينية وتحملت السلطنة غرامة باهظة ، وأعلن السلطان القانون الاساسي في المملكة وسارع بتأليف مجلس نيابي ومجلس شيوخ واجتمع مجلس الامة قبل ان يحضر نواب اليمن وبغداد والبصرة وطرابلس الغرب لبعد بلادهم واكتفوا بوجود ثلثي النواب ، وانتهت معاملة اعضاء مجلس النواب بعد ثلاثة اشهر من نشر القانون الاساسي ، ولم يكن انتجاب النواب بالرأي العام بل بتعليات موقتة بمعرفة محالس الادارة ،

ولما لناقش النواب في مسألة الصلح مع روسيا لم يرتضوا بالشروط الصعبة التي اقترحتها الدولة الظافرة وحدث في المحاس اخذ ورد ، فشق ذلك على عبـ د الحميد وربما بدرت بوادر من بعض النواب بحق السلطان فأمر باقف ال المحلس ، وكان على حالة يرضي معها أن يتنازل عن ثلثي المملكة على أن يضمن له عرشه ، فصدر أمره بتوقيف أعمال محلس النواب الى مدة غير معينة وأمر باخراج عشرة من نواب الولايات في ثماني واربعين ساعة من الاستانة ، وكان منهم خمسة من ولايات الشام فأظهر بذلك اول صورة من صور استبداده خالف بها الاصول النيابية ، ولم نتمتع الامة بجرية الدستور سوى اربعة أشهر لانه صعب على مانحه ان يسير على غير خطة الاستبداد ، وندر ان يجي من المستبد الا مستبد ، فزاد حنق الاحرار والغيورين على بقاء السلطنة العثمانية ، واخذ هو يشتد خوفه على نفسه ويقضى على من كانخلع عمه عبد العزيز على ايديهم من الوزراء ، ولا سنا مدحت باشا الذي نقله الى ولايات بغداد والشام وازمير ومنها الى حبس الطائف فقتله هناك ، وأخذ يستكثر مر · الجواسيس حتى لم يأت عليه بضع سنين الا وأصبح لا هم اله الا اتخاذ الاحتياطات لذلك ، وكثرت أوهامه وظنونه ، وانشأ يراقب المطبوعات مراقبة دقيقة مضحكة ، ولا يسمح بنشر جريدة ولا كتاب على الاكتثر الا اذا 'طرز باسمه واختلقت له فيه الاماديج . وفي اول عهده ( ١٨٨١ م ) اخذ الصهيونيون ينزلون فلسطين مئات كل سنة ، وهم مقدمة الصهيونية الذين كانوا يحاولون ان يقيموا بناء القومية اليهودية في فلسطين و بعيدوا لصهيون اي القدس محدها بانشاء المعبد الذي خرب وعرش داود.

مضت قرون على لبنان قبل منحه استقلاله النوعي انسيال الدروز على جبل حوران ووقائعهم ك عقيب حوادث الشام وهو بؤرة الفتن ، ومنبعث الثورات والقلاقل ، لأنه كان فيه كتلتان عظيمتان بل دينان مختلفان الموارنة والدروز. كل منها يريد التوسع في السلطة ، وكل منها تعلم الطاعة لرؤسائه وعقاله ، يسير بقيادتهم يوم الكريهة ، او يجلمع تحت لواء صاحب إقطاعه راضيًا مختاراً ، وكل منها يستمد من قوة غرببة . والموارنة أقدم استمداداً وصلات بالام اللاتينية من جيرانهم ، وجيرانهم أشد بأساً واكثر مضاءً اثبتوا ذلك في مقاتلتهم الصليبين في هذه الديار فكان قتالهم لهم أشد من مناجزة بعض الطوائف الاسلامية من سكان ارجاء الساحل لهم • فلما وقع ما وقع في حوادث لبنان عام ( ١٨٦٠ م ) قضت الطبيعة على بعض رجال طائفة الدروز ان يهاجروا الى جبل حوران فرحلوا اليه في فريق من اخوانهم اهل وادي النيم والجبل الاعلى وصفد وعكا وغوطة دمشق وقرى القنيطرة وكان منهم طائفة فروا من وجه القضاء في الاصقاع الاخرى ، وآخرون اتوا حوران بدافع الحاجة ، فكثروا سواد من كانوا حلوا في هذه الربوع ايضاً من ابناء مذهبهم ، واول نزول الدروز في حوران بعد وقعة عين دارة المشهورة في لبنان سنة ( ١٧١٠ م ١١٢٢ هـ ) فتألفت كتلة منهم هناك وقويت عقيب حوادث الشام ، وأخذ الدروز يرجعون الى اخلاق البادية بعد ات كانوا على وشك ان بدخلوا في الحضارة في اللينانين الغربي والشرقي .

اعتز قدماء الدروز باخوانهم الذين جاؤهم وأخذوا يجمعون شملهم على عادنهم باء مرة قوادهم ، وكان اهمهم بنو حمدان ثم أسرة بني الاطرش التي اصبح الجبل الاقليلا بتدبير كبيرهم اسماعيل الاطرش خاضعاً لهم ، وسلطة هذا البيت نتناول اكثر انحاء الجبل والاكثرية معهم على الاغلب ، ومنذ نزول الدروز في حوران ما برحوا يناوشون المسيح بين والسنه بين من اهل القرى والبادية القتال ، حتى استقلوا به استقلالاً تاماً ، وكانت اول وقائعهم المشهورة بعد وقائع ابراهيم باشا ما حدث سنة ٢٩٦ بينهم وبين اهل بسر الحريري من اجل فتاة ، فهم الدروز على بسر وقتلوا من اهلها ثمانية او عشرة اشخصاص وقتل من اهل بسر خمسة اثناء الدفاع عن وقتلوا من اهلها بسر خمسة اثناء الدفاع عن

انفسه ، وعند ذلك تجمع الحورانيون الوفا ، وأراد مدحت باشا ان يجيب الحورانبين الى مطالبهم وهي إنزال العقوبة بشلاثة وعشرين رجلاً من الدروز ، فابى الدروز الا ان يعطوا دية عن القتلي ، وقصد ان يسوق قوة على حوران للتهديد لا للضرب ، ثم حلت المسألة صلحاً .

قال عثمان نوري في تاريخه: وعقيب ذلك طلب مدحت باشا اعفاء من ولاية سورية ، فاغتبط عبد الحميد بذلك لانه كان يرى ان بقاء ه طويلاً في هذه الديار لا يجوز ، لانه تذرع بعمرانها وهو منه موجس خيفة على الدوام ٠٠ وقال كان النزاع والجدال قائمين على ساق وقدم بين أهالي سورية المتباينين في الدين والجنس ، فلما وليها مدحت باشا دخلت في طور السكينة والامن ، ولا سببل الى نقرير الحكم العثماني في بلاد نأثر فيها الافكار بالنفوذ الاجنبي الا باننظام الادارة واجراء العدل وننظيم المالية ، وهذا ما عمله مدحت باشا ٠ وكان عبد الحميد يرائيه في كل مايرنئيه، ويحول دون امانيه ، بحيث ان السلطات لم يكن يتوقف ساعة عن بث بذور ويحول دون امانيه ، بحيث ان السلطات لم يكن يتوقف ساعة عن بث بذور باشا وجميل باشا عليه اه ،

انتهت مسألة الدروز بعد ان ساقت الدولة عليهم قوة الى القراصة من عمل نجران وقتلت منهم ستائة واستأمن الرؤساء ، ولم يكن سواد الدروز في الجبل اذ ذاك اكثر من عشرة آلاف ، وتسمى هذه الوقعة بوقعة القراصة وهو ماء قرب نجران ، ولما لم تحسن الدولة الادارة في الجبل زادت جرأة الدروز الى ان كانت سنة ١٢٩٨ فهجموا على قو بتي الكرك وام ولد وذبحوا سكانها على بكرة ابيهم ولم ببقوا حتى على الاطفال الرضع ، فسيقت عليهم حملة بقيادة المشير حسين فوزي باشا اسفرت عن ربط دية شرعية مقسطة عليهم ، وتأسيس قائم مقامية جبل الدروز مؤلفة من ثماني نواح وتعبين القائم مقام والمديرين منهم ،

كانت الدولة نقاسي الامر"ين في تأديب عصاة الدروز كل مرة · قال مدحت باشا في مفكراته سنة ١٢٩٧ والذي زاد في الطين بلة انفرنساتحمي الموارنة الكاثوليك وانكاترا نتشيع للدروز وكل هذا من السياسات التي تريد بها هاتان الدولتان توسيع

11

نفوذهما في سورية او مضاربة احداهما مع الاخرى ، فلما اخذت الدولة اهبتها لتأديب الدروز قام سفير انكاترا في الاستانة يشكو من ذلك ، ويكر رالترداد على المابين والباب العالى فاصبحت الاوامر ترد نترى بحل هذه العقدة حلاً سلميًا » .

\*\* \*

المصلح مدحت باشا وطبقته من العال ك دمشق وقد طبق مفاصل الاصلاح في ارجائها الواسعة وطبقته من العال ك دمشق وقد طبق مفاصل الاصلاح في ارجائها الواسعة على اسرع ما يمكن ، انشأ الطرق والمكاتب والمدارس ، ونشط الصناعات والزراعة وضرب على ايدي المرتشين ، ونشر الحرية الشخصية ، ولقن الحكام والمحكوم عليهم دروساً في الوطنية والشعور بالواجب ، وكان يرجى للشام ان تسبق الاستانة في الحضارة بفضل اصلاحاته لو طالت ايامه وايام غيره من الولاة المقتدرين امثال ضيا باشا في دمشق ، ورستم باشا وداود باشا في لبنان ، وكامل باشا في حلب بمن كانوا بسيرتهم معلين للحكام ، وضعوا لهم اصول الادارة ، وحرصوا حقيقة على امتاع الناس بالعدل واعمال العمران ، فكانوا حجة على الدولة بانها تستطيع الاصلاح اذا ارادته على قلة الرجال لديها على شرط ان ئتركهم يعملون بوجداناتهم وعقولهم ، وما عهداليهم ننفيذه من القوانين الكافية بمعرفة ارباب النزاهة من رجال البلاد .

وقد تعاقب على دمشق خلال هذا القرن ٦١ واليًا وعلى حلب ٥٥ واليًا وهكذا سائر الولايات والمتصرفيات الثانوية ، لا يسلم الوالي الا رينما يودع والطيب منهم هو الذي لا تطول ايامه خاصة ، لان حساده كثيرون في الاستانة وفي الولاية التي يتولاها ونقار ير الجواسيس عند عبد الحميد مقبولة لا ترد ، والدولة يصعب عليها ال نفات من قيودها القديمة قيود حكومة القرطاسيات اي المفاوضات الطويلة بالورق ، فاذاراً ترجل جد من ابنائها يحاول ان يعلما الصواب في المعاملات ، لا تلبث ان ترميه بكل شنعاة ، وكان حظ النوابغ في كل دور من ادوار العثم انبين ولاسيا في العهد الحميدي ان يغض منهم و يسعى الى التخلص من اصلاحهم و مراميهم ولسان الحال يناديهم لا نجب ان يخرج عن مألوفنا العاطل المجمع على عطله ونؤثر ان نموت فيه على سلوك سبل التجدد؛ من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام

## العهد العثاني

-----

## « من سنة ١٣٠٠ الى سقوط عبد الحميد الثاني »

الحالة في مبد إالقرن الرابع عشر والسلطة العثانية أوائل هذا القرف وإصلاح بلاد النصيرية والسبب في خرابها وطرق البريد ، وشدة مراقبة دول اور با لاعمال السلطنة ، وتسعب الاسلاك البرقية وطرق البريد ، وشدة مراقبة دول اور با لاعمال السلطنة ، وتسابق الدول في أبيد نفوذهن في بلاد العثان بين ، وامتاز لبنان الذي كان يكثر ترداد اسمة بثوراته وإقطاعاته الحين بعد الآخر ، بان انقطع ذكره بعض الشيّ في باب المسائل المزعجة ، وأصبح يعمل لنفسه بما متع به من إمتياز خاص ولم يعد الدرزي والماروني فيه يقننلان كاكانا في القرن الماضي لتأبيد سلطان ملك او أمير او للأخذ ببد صاحب الاقطاع او حبًا بالغارة والنهب والقتل ،

ونشبت فأن في جوار لبنان من بلاد النصيرية لات هؤلاء لم يتأث لهم نصير من الغرب كما قام للبنانهين يأخذ بايديهم الى السعادة التي بتخيلها لهم و يسوقهم الى طريق الحكم الذاتي ولو على صورة ابتدائية وكات أهل السنة المجاورين للنصيرية ينظرون اليهم نظر الازدراء وهم في جبالهم يعدون قوة يحسب حسابها واذ كانوا طوع إرادة مشايخهم ورؤساء قبائلهم كانت سلطة الدولة عليهم قليلة و واذا كتب للدولة ان احرزت بعض سلطان عليهم في الشواطيء البحرية اوفي الاماكن القرببة من ضفاف العاصي من جهة الداخل فان اعالي الجبال كانت معتصمهم ، وريماكان فيها ضفاف العاصي من جهة الداخل فان اعالي الجبال كانت معتصمهم ، وريماكان فيها

الماكن لم تدسها حوافر الخيول التركية لوعورة مضايقيم ، وقد ارسل السلطان عبد الحميد رجلاً من خاصته اسمه ضيا باشا جعله متصرفاً على لواء اللاذقية في مبدإ هذا القرن فرفع عن النصيرية الظلم ووسد الحكم لبعض مشايخهم ووجوهم بان جعلهم اعضاء في المحاكم والمحالس ليشعر نفوس قومهم العزة بعد الامتهان والذلة ، وانشأ لهم جوامع ومدارس فاخذوا يتعلمون و يصلون و يصومون ، واقنع الدولة بانهم مسلمون فلم يعصوا له امراً ونفس من خناقهم ، فبدأوا يشعرون بانهم بشر كسائر مواطنيهم وانهم شركاء في هذا القطر لهم فيه حقوق سائر ارباب المذاهب ، وبعدان ترك هذا المتصرف العاقل منصبه الذي دام بضع سنين على احسن ما يكون ، مع انه كان بعلمه في درجة الأمبين خربت المدارس وحرقت الجوامع او دنست وكانت الدولة في اكثر ادوارها لا تأخذ من معظم بلاد النصيرية شيئاً بذكر من الضرائب ، والقائم مقام الذي يجبي منهم ضر ببة السنة او بقايا ضرائب السنين السالفة تصفق له الدولة وينال نقد يرولاة منهم في شرفونه برتب الدولة ومراتبها ، وكانت جباية خمسين الف قرش من النصيرية قد تستازم اعداد حملة عليهم ينفق عليها ما يقرب من المبلغ الحبي احياناً .

قلنا ان النصيرية كانوا ينظر اليهم نظر ازدراء وقد سألنا عالم جبلهم في ايامنا الشيخ سليان الاحمد عن رأيه في الحوادث الاخيرة في بلاده ، فكتب الينا يقول ما نثبته بالحرف لان قوله حجة في هذا الباب قال : «كان اهل الحاضرة (اللاذقية) حفي هذا القرن يعدون ما يفعله جهلة العلو بين بفتيا علماء الدين ، فيعصبونه بهم لدى الحكام و يغرونهم بهم و بالرؤساء ، و يحرضونهم على الفتك بهم بكل واسطة ، وكان الدين اعظم الوسائط التي توصل بها الى هذه الوحشية والبربرية ( ومن جري ذلك المصاب العظيم الذي وقع على آل سعيد البهلولية من اشرف واجل البهوت العلوية في المصاب العظيم الذي ورؤسائه السنهين وعلمائهم ، ثم على اهل الفساد من مقدميهم ورؤسائهم على وجهاء البلد ورؤسائه السنهين وعلمائهم ، ثم على اهل الفساد من مقدميهم ورؤسائهم الذين كانوا يسارعون لما بين عشائرهم من الضغائن والاحقاد والغارات ، الى الدخول بخاطر الاغوات ثم بخاطر الحكام عن ايديهم ، ومن ثم له الفوز جردت له الحكومة العساكر الجرارة ، وسلمته قيادتهم الفعلية فيسطو بهم ، وبعشيرته على عدوه ، ولا تسل

عما نفعـل الهمجية . ومتى دوخت نلك العشيرة وقتل اشرافها . وذللت ، عاملت الحكومة العشيرة الظافرة نفس تلك المعاملة دواليك ، حسبها نقنضي سياسة النفرقة والاحوال . ولا ادري الى اي عصر تمتد سلسلة هذه الروايات المحزنة التي نرجو من الله ان يجسم اسبابها بايدي المصلحين . . . والتبسط في شرحها لا يجدي اولا ينتج الا ال الشرقبين هم السبب الاعظم في بلاء انفسهم وحجة الله فيه على المتسمين بسمات الدين ، وتلك حزازة في نفوس المصلحين .

«والذي اراه ان قدم الحكومة التركية لم ترسخ في جبال العلوبين حق الرسوخ وخاصة في مقاطعة الكلبية وكانت الحكومة اذا أحرجت جردت العساكر فنهبت وسلبت وحرقت وفتكت ، فاذا رجعت العساكر عادت العشائر الى ماكانت عليه ، يضبط الحاكم الحازم جماحهم ومتى أبدل بحاكم ضعيف الادارة او مرتش ، عم البلائم من الرؤساء الفسدة والاشقياء الجهلة ، لما حكم ابراهيم باشا المصري دو خ البلاد ، وقطع دابر اهل الفساد وضرب الامن اطنابه بحيث لم يكن يسمع في عن البلاد وطولها نهب ، ولا قطع سببل ، فرتع الانام في بحبوحة الامن مدة حكمه الذي وطولها نهب ، ولا قطع سببل ، فرتع الانام في بحبوحة الامن مدة حكمه الذي الكن مع صرامته نموذج العدل والانصاف ، فلما دالت دولته حصل من اختلال

卒卒卒

فتن درزية كان يظن بعد ان خمدت نائرة الفتن في لبنان وما اليه من وفتن أرمنية كانمنية كانمن غزو البادية بعضهم مع بعض فان ذلك من المتعذر لانه مرض قديم مستعص كان من غزو البادية بعضهم مع بعض فان ذلك من المتعذر لانه مرض قديم مستعص نشأ قبل الاسلام بقرون ، ولم نقو جميع الحكومات التي تعاقبت على الشام ان نقضي عليه وتستأصله من اصوله ، بهد ان اتقوة التي احرزها جبل حوران بالدروز الذين هاجروا اليه جعل من الجبل موطن غارات وغزو واصبح جبل دروز حوران ابرة سفينة الامن في الشام وكان يتلبس بهذه الصفة جبل لبنان في القرون الماضية فيتعب سائر الارجاء الشامية ، و يضطر الحكومة ان نئتي شره باثارة اهل الجوار عليه ، والقاء الخلاف بين امرائه ومشا پخه ،

1

نشبت فتن في جبل حوران في اعوام مختلفة ، وكثيراًما كان بعض اشقياء الدروز فيه يطيلون ايدي الاعتداء على سكان حوران والغوطة والمرج وجبل قلمون ، فيتحد اشقياء المقرن القبلي منه مع عرب السردية ويغزون في البلقاء وما اليها قبائل بني صخر والحو يطات والسرحان وقرى حوران الجنوبة ، وينضم اشقياء المقرن الشرقي الى عرب الصفا يغزون تجار بغداد ودير الزور ، ويتحد اشقياء المقرن الشمالي مع عرب الحسن ويهاجمون قرى جبل قلموت والنبك وحمص ، وبتحد بعضهم مع عرب اللجاة فيسلبون قرى سفوح جبل حوران ويقنلون الموظفين و يمثلون بالعسكر آذا خلوا بهم ، ولا يدفعون الاموال الاميرية ، وبذلك تأيدت شوكة الدروز وخافهم جيرانهم من أهل القرى والبادية ، وتنخوفت الدولة عاقبة امرهم للرابطة القوية بين افرادهم ، وهم اذا جاءهم الغريب، والدماء تسيل بينهم كالسيول، لا يلبثون ان يتحدواعليه يداًواحدة و يصدقوا قتال عدوهم المشترك ، ما فيهم من شم واباء عربي وعندالشدائد تذهب الاحقاد. رأى الدروز في سنة ١٣٠٤ وقد ارتاشوا وتأثلوا ونما عددهم ان يستولوا على قرى اللجاة للتمصن بها عند الايجاب واستثمار ما يمكن استثماره منها فاحتشد نحوخمهمائة فارس منهم بقيادة شبلي وفندي الاطرش ، ووصلوا الى السمية وهاجموا قلعتها فردوا عنها . وفي سنة ١٣٠٨ انقسم دروز حوران الى فر قتين المشايخ والعامة وزادت بينهم العداوة والبغضاء فادى ذلك ألى حدوث وقائع متعددة ودخل بعض المشايخ الى قلعة المزرعة فارسلت عليهم ست كتائب مشاة والاي فرسان معمدافع ، وفي اثناءمغادرتهم تُكنة المزرعة تعرض لهم العامة فقابلهم العسكر بالضرب، فانهزم الدروز بعدان تحملوا خسائر كلية ودخل الجند السويداء واسرعوا ببناء تكنة عسكرية • وتعرف هــذه الوقعة بوقعة العامة ونال الدروز من الجند في سنة ١٣١١ في طريق المزرعة وحاصروا قلعتها ثلاثة ايام · وفي سنة ١٣١٣ هجم الدروز على قرية الحراك وقتلوا أكثر أهلها وهدموا جامعها الحصين ونهبوها مع قرى المليحة الغرببة والمليجة الشرقية وحريك ودير السلط وكحيل فارسلت الدولة عليهم (١٣١٤) حملة بقيادة ادهم باشا ولما بلغ اول حدود الجبل تعرض له الدروز فقابلهم العسكر بالمثل ، وبعد وقعة القراصة ونجران والسجن وام العلق دخل العسكر السو بداءً .

ولووضعت الاصلاحات الادارية موضع العمل بجد ونشاط لاسنقام الامركثيراً ولقلت الفئن التي نقع بين الرعايا والعمال مثل فننة الزيتون منعمل مرعش التي حدثت سنة ١٣١٣ ونشأت من منازعات بعض الارمن وبعض صغار مأموري الحكومة ، فألفت الارمن عصابات وقانلوا عسكر الدولة وقتلوا ومثلوا بعيال الموظفين فهاج المسلمون في مرعش وعينناب لما بلغهم من الاعتداء على المسلمين في الزيتون، وقتلوا من الارمن مئات اننقامًا وتشفيًا ، ثم حدث مذابح في البيرة واورفة وقتل في هذه المدينة الفان من الارمن فارسلت الدولة حملة على الزيتون حاصروها شهراً ثم تدخلت سفراء الدول في الاستانة والزموا رؤساء العصابات بنقديم الطاعة فقدموها ، وعني عن المشاغبين واصحاب العصابات ، قال في اعلام النبلاء وظلت هذه الفئنة الى اوا خر هذه السنة ودامت من ابتدائها الى ان خمدت نارها خمسة عشر شهراً . وكانت الحكومة سنة ١٣١٥ لنذرع بتطبيق اصول الاعشار بصورة الامانة على حسابها ، فقتل الدروز ضابطًا كبيرًا مع ثلاثين جنديًا في عرمان ، ومدير ناحية صرخد ورفقائه من الدرك ، واكثر حراس الاعشار في جميع قرى الجبل فارسلت عليهم الحكومة مفرزة مؤلفة منارىعائة جندي وفيرواية درزية اربع كتائب قتلوها بالفؤس والسيوف الاقليلاً في محل يدعى العيون قرب عَيَّ مان وغنموا مدفعين وجميع الاسلحة والذخيرة وحاصروا تكينة السويداء ٢٨ يومًا ريثمًا وصلت القوة العسكرية بقيادة المشير طاهر باشا مؤلفة من ٤٥ كتيبة ، وحدثت بينهم وبين كتيبتين كانثا في آخر القوة حرب دامت ست ساعات وانهزم الدروز في وقعة الشهبة . وخوفًا من وقوع قتل عام رجع العسكر عنهم . وفي هذه المرة قبضت الحكومة على ستمائة رجل منهم مائتان من رؤساء العصابات، ونفتهم من الشام ثم ارجعتهم مكرمين من الاستانة فابتاعوا بالدراهم التي نالوها من احسان الدولة سلاحًا في طريقهم ليقاتلوا به عمالها .

وفي سنة ١٣١٩ ساقت الدولة على الدروز قوة من الفرسات والمشاة الى الصفا واللجاة للننكيل بهم ، واسترداد ما سلبوه من المواشي وغيرها ، وفي سنة ١٣٢١ وقع خصام بين طائفتي الحلبهة والمغوشين من الدروز اسفرت عن قتل اكثر من اربعين شيخصاً ، فارسلب الحكومة ثلاث كتائب لاجراء التحقيق ، وهكذا توالت وقائع

الدرور واكثرها في مقاومتهم للدولة كما ارادت ان تدخلهم في الطاعة ، وتجري عليهم الاحكام التي تجري على جيرانهم ، من اخذ رسوم الاغنام ، وتسجيل الاملاك أو احصاء النفوس أو أخذ الاعشار ، ولكم جرت وقائع لذلك في قنوات ومفعلة والشوفي والحجلة والكفر ونجران، وكم من وقائع بين المساعيد والعزام وبين بني الاطرش الدروز و بني المقداد السنبين ، وبعد جهاد أربعين سنة اصبح الدروز في جبل حوران الاكثرية المطلقة بعد ان كانوا اقلية في اواخر القرن الماضي وزادت نفوسهم ستة اضعاف عما كانوا قبل خمسين سنة ،

\* \* \*

وفي سنة ١٣٢٤ اعتدى دروز حوران على عرب الحملات على جبال المعجل فغزا الدروز المعجل فيالنقرة من حوران فقتل الدروز وعلى الكرك كر المعجل منهم نحو سبعين رجلاً ثم اعتدى المعجل على قافلة درزية وقنلوا رجلاً من آكابر ببوتهم بالقرب من براق ، فهاجمهم الدروز في ضمير من مرج الغوطة وقتلوا نجو اربعائة من العرب، وابقوا على النساء وفي سنة ١٣٢٨ غزا دروز حورات جيرانهم اهل قريتي معربة وغصم وسكانهما مسلمون ومسيمهون، على اثر خصام وقع بين نواطير القرية ونواطير بصرى بشأن الكرم فقتلوا ٥٩ رجلاً وامرأة عدا الجرحي ونهبواالقسم الاعظم من قرى السهوة وجيزة وسماقية وطيسة من بلاد السهل ، فأرسلت عليهم الدولة حملة وُلفة من ثلاثين الف جندي بقيادة سامي باشا الفاروقي فضربهم ضربة خفيفة قتل فيها زهاء الف رجل منهم ونحو مئة وخمسين من الجند واحرقت بعض القرى ولاسيما الكنهر أهم موقع حربي في الجبل وحواليها دار معظم القتال ، وغنم الجند والضباط ما فيها من متاع وحلي وارزاق مما حشره الدروز فيها من انحاءالجبل ولم تسنفد الدولة من هذه الحملة الا احصاء نفوس الجبل واستأمن الدروز فحكم على بعض زعمائهم واشقيائهم بالصلب فصلبوا في دمشق وجند بعض شبانهم وعفي عن بعض المجرمين وجرم بعض الابرياء • وهكذا غرمت الدولة والأمة حتى امتلاً صندوق القائد فيما يقال ولم ننفذ خطط الاصلاح التي وضعت على العادة في كل مرة ومنها ما يرضى به الدروز لكن تطبيقه يحتاج الى اخلاص وحكمة . وقد ابان الدروز في هذه الحرب

شأنهم في اكثر حوو بهم عن مهارة في الفنون الحربية وشجاعة مثناهية • وارادت الدولة في تلك السنة أن تجصي نفوس سكان لواء الكوك كما أحصت سكان لواء حوران ، فاننقض اهل الكرك على الدولة لانهم بادية على الاكثروالبادية تخاف الجندية أكثر مما يخاف منها اعل المدن والمزارع ، لأن عهدهم بالحكومة حديث وصعب التأليف بين طبائعهم ومعاملة الموظفين الفاسدين وكان لواء الكوك أسس في سنة ١٣١١ على سِيف البادية بين الحجاز والشام ، وقد ثبت للدولة ال المرسلين بعملون بنشاط لننصير تلك الاصقاع ، وكانت تلك البلاد من قبل بعيدة عن كل سلطان وسطوة يحكمها رؤسا عشائرها ، ولم تكن اكثر قراهم معمورة مأهولة ، وكانت ديارهم كأنها قطعة من الحجاز القاحلة لاالشام الخصيبة ، وصادف ان قطعت مرتبات عرب بني صخر والخرشان وغيرهم منأسل الوبر، فقام البدو الذين حرموا رواتبهم وهي اربعة آلاف ليرة في السنة ، وسطوا على بضع محطات من السكة الحديدية الحجـازية على طول أكثر من مائتي كيلو متر في ارض اللواء ونهبوا قطاراً بجمولته وقتلوا وجرحوا بعض موظفي الخط ، وقام الكركيون باديهم وحاضرهم وأطالوا بد الاعتداء على التجار والموظفين والحامية فقتلوا منهم نجو ٥٠ انساناً ، ولو لم يلجأ أكثرهم الى قلعة الكوك لهلك في هذه الفننة بضع مئات وحرقت الاماكن الاميرية كلها ونهبت خزانة الحكومة ودور الموظفين وأحرق قسم منهما ، وخرب قسم عظيم من المدينة ( ٥٤٩ داراً ) باطلاق القلعة المدافع عليها وقطع العصاة الاسلاك البرقية وهاموا على وجوههم في البراري ، وبعد ان جاء المدد للمحصور بن في القلعة قبضت الدولة على عشرات من الثائرين عدا من قتلتهم هناك صبراً وحكمت عليهم باحكام مخلفة واكثرهم بالقتل ٠ ولم يشترك أهالي معان والطفيلة في هذه الفلنة وكانت النية ان يقوموا مع الكركبين في يوم واحدٍ ، وجرت وقائع بين عسكر الدولة وعرب المجالي وبني حميدة وابن طريف وكورة وسليط وغورين وكثرربا وعراق وخنزيرة والمعايطة وعببد وجلامدة وأغوات بالقرب من قرية كفر ربة استسلم فيهما بعضهم ، و بلغ عدد القتلي من الكركبين نحو الغي نسمة • ولم يحدث بعد هذه الوقعة شيء يذكر في ارض الشام اللهم الا هياج بعض العربان للغارة والنهب في الشمال والجنوب، وكانت الدولة تسوق عليهم قوى خفيفة تارة و أثركهم وشأنهم تارة أخرى خصوصاً اذا لم يقع منهم على أهل المدن والقرى اعتداء مباشرة ، ولم يتدخل قناصل بعض الدول لمأرب لهم ، كأن يكون في القتلى بعض المسيحبين او ان نقضي السياسة بان يوجدوا مسألة جديدة تجب دولة ذاك القنصل استيثارها في دار الملك .

ومن الحوادث التي وقعت في سنة ١٣٢٤ ( ١٩٠٦ م) الخلاف الذي وقع بين الحكومة المصرية والحكومة العثمانية على حدود الشام وعقدت بينها المعاهده المعروفة بمعاهدة رفح وتعين الخط الفاصل الاداري بين ولاية التجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا ، وكان للصحف الوطنية المصرية حملات على بريطانيا بهذا الشأن .

وفي الحق ان مسألتين في هذا القطر شغلتاالا فكار رأى في دلال الدروز والنصيرية على الدولة كر خلال هذه النبرة ، وهما مسألة النصيرية في الساحل ومسألة الدروز في الداخل • أما المسألة الاولى فما يحدث له امثال في كثير من الاقطار ، وثلنهي كل ثورة بصلب بعض ار باب النفوذ والسيطرة وتخريب ببوت الثائرين والساكنين • ورابطة النصيرية وتعلقهم بمشايخهم أقل من رابطة الدروز وهي أقرب الى الحل اذا انعقدت ، ثم انهم ليسوا من المعرفة بحيث يتطالون الى تأبيد سلطانهم او تحديثهم انفسهم بالاستقلال عن الدولة ، اذ لا ملجأً لهم من الامم الغربهـــة يرجعون اليه و يصدرون عنه ، ولكن هل كان دروز حوران مثلهم يا ترى بعد ان حاول إخوانهم غير من ان يقيموا لهم حكومة مسئقلة في لبنان ثم انسالوا على جبل حوران يحاولون الاستقلال بربوعه ، والابتعاد عن سيطرة عمال العثمانهين في هذا الجبل الذي يننهي العمران به وتبدأ البادية المترامية الاطراف ? • ان ظواهر الحال تدلُّ على ان الدروز في جبل حوران حاولوا منذ عهد ابراهيم باشا ان ينزعوا أيديهم من أيدي حكام القطر ويستمتعوا بامتياز لهم خاص ، لانهم ينقل عليهم حكم غيرهم في الجملة ، وبين عامتهم وعامة غيرهم فروق في الآداب العمومية والاخلاق والعادات، واذا ثاروا يعرفون السبب في ثورتهم لان مشايخ العقل منهم يلقنون أجاو بدهم ، وأجاو يدهم يلقنون عقالهم ، وعقالهم يلقنون عامتهم كل ما ينفع في شؤونهم العسامة

فكانوا يرضون عقيب كل فئنة ان ينفقوا مع الدولة على مال معين يؤدونه للسلطنة ، ثم لا يلبثون ان يمننعوا عن أدائه مع ان البلاد التي تملكوها بالسيف او بالشراء باثمان زهيدة من جيرانهم المسلمين والمسيحبين هي من الخصب بحيث لا يصعب عليهم ان يؤدوا عنها الاعشار والاموال المطلوبة او جزءاً من الضرائب التي يدفعها سائر الحورانهين ، ولعلهم او بعض مشايخهم كانوا يدلون على الدولة بما لهم من عطف بريطانيا عليهم فيتوهمون ان ينشئوا لهم في صميم الشام دولة صغرى ناسين جميع الاعتبارات التي فيتوهمون ان ينشئوا لهم في صميم الشام دولة صغرى ناسين جميع الاعتبارات التي كانت تحول دون أمانيهم ، وتهيب بالدولة الى مناجزتهم القتال كما حاولوا ان يرفعوا رؤوسهم .

وكانت الدولة هي التي ساعدت على تعاقب ثوراتهم وتسلسل شقاواتهم واستلذاذهم بالحروب ، لانها اتخذتهم آلة في لبنان ووادي التيم وحورات للانفقام من عدوها ابراهيم باشا المصري واتخذتهم آلة في مذابح سنة الستين ، ودفعتهم في طريق الشقاوة والمقاومة بمالها وسلاحها فظنوا أنفسهم قوة مهمة لا نقف أمامها قوى دولة ، وعرفوا أنهم اذا ظفروا كان لهم ما يريدون ، واذا تخلبوا يحسنوت مداواة رجال الدولة ، ولم من بريطانيا العظمي على كل حال دولة تسأل عنهم وتعنى بمصالحهم ، فلهم ان يدلوا على جيرانهم وعلى الحكومة ،

وكان الشعب في معظم الارجاء يستخف بعامة الدروز اذا اختلفوا الى الحواضر ، واذا ذكروا يذكرونهم كما يذكرون النصيرية بالسخرية والمهانة ، فيشق ذلك على جماعتهم خصوصاً والدروز لم يفقدوا اصولهم العرببة التي من شأنها الشمم والاء باء ، فكانوا يصعب عليهم سماع ما يصمونهم به ، وربما كذب الناس عليهم ونسبوا اليهم اموراً ليست من مذهبهم ولا من عاداتهم ، كذبهم على النصيرية أيضاً ، وكان لبعض المشايخ المتعصبين في الحواضريد في إلقاء هذه الكراهة وهذه النفرة بين هاتين الشيعتين وبين الاكثرية التي انشقوا منها من أهل السنة ، ولعل الحكومة كانت لشعمد ذلك ولا يسوءها فتغضي عماكان النصيرية والدروز يسامونه من الذلب ، ونفسح المجال للعامة والمشايخ البله ان يعاملوا مواطنيهم تلك المعاملة المؤلمة على النفوس ونفسح المجال العامة والمشايخ البله ان يعاملوا مواطنيهم تلك المعاملة المؤلمة على النفوس ونفسح الحيال العامة والمشايخ البله ان يعاملوا مواطنيهم تلك المعاملة المؤلمة على النفوس ونفسح الحيال العامة والمشايخ البله ان يعاملوا مواطنيهم تلك المعاملة المؤلمة على النفوس

ولو كانت الدولة بذلت شيئًا من العناية بهذين الشعبين الجبلبين في الساحل والداخل كأن ننشر بينهم التعليم الابتدائي ، وتعطف على بلادهم فتصلح طرقها ، وتدخل عليها ما يمكن من أسباب النجاح لاستغنت هي والامة عن مقابلتهما وهم بعض ابنائها بالسيف والمدفع لتعيدهم كما نشزوا الى حظيرة الطاعة ، ولو دخلت المدنية على دروز جبل حوران ونصيرية جبل اللكام ، كما دخلت مثلاً على دروز جبل لبنان ، لكان من هذين الشعبين العربين خلقًا وخُلقًا قوة في الشام وأية قوة ، ولما استحكم هذا النفور الذي كان من أثره ما ظهر في العهد الاخير اليوم رضوا بان ينزعوا أيديهم من أبدي جيرانهم ، مع علهم بانهم شركاء متضامنون في هذا القطر المحبوب .



## العهد العثاني

«من سنة ١٣٢٦ إلى ١٣٣٦ »

>000€

منذ أقفل السلطان عبدالحميد سنة ١٢٩٤ المجلس النيابي الدستور العثاني وعطل الاحكام الدستورية مابرح بعض أحرار العثانيين تركهم وارمنهم وعربهم وأرناؤدهم ، يتأففون من حالة الدولة ويدعون سرهم اذا لم مكن الجهر ألى المطالبة باعادة هذا المحلس ، وقد أسسوا للوصول الى هذه الغاية جمعيات سرية في بعض بلاد اور با ومصر والبلقان ، جعلت لها فروعًا في بعض الولايات العثمانية وعملت في الخفاء زمنًا ، والسلطان \* يصمُّ آ ذانه تارة ، و يتصامُّ عن هذه المطالب المشروعة تارة أخرى ، و يعاقب من يقندر عليه من هؤلاء الدعاة ان كانوا في قبضته وتحت عَلَمه في بلاده بالشدة من النفي والتعذيب والنغريب، او بالمداراة و إغداق الاموال والرتب على بعضهم اذا كانوا بعيدين عنه. وأهم جمعية ألفت لهذا الغرض جمعية الاتحاد والترقي تشعبت فروعها في انحاء السلطنة وقويت في بث دعوتها في الشام حوالى سنة ١٣١٤ وما برحت على ضم شملها وتكثير سواد القائلين بقولها وابلاغ دعوتها في جرائد لها انشئوها خارج السلطنة ، وكلة الجمعية تزيد انتشاراً كما اشتد عبد الحميد في إرهاق الداخلين فيها ولا سيما في المدارس العليا في الاستانة ، والمدارس العليا مجمع شمل أذكياء الطلاب من الـترك والعرب والشركس والارناؤد واللاز والارمن والروم فاذا عادوا الى بلادهم ونفرقوا في الولايات ، يضيفون الى تذمر الأهلين من فساد الاحكام تذمراً ، و يكثرون سواد الحانقين على ذاك النظام الرث القديم ·

التاثت الاحوال ، ولنكرت الاخلاق ، و بات القول الفصل للرشى والمحاباة والشفاعات ، وغلوا في التجسس والوقيعة ، وكثر الفقر ، وعم القهر ، وزاد الضغط على الامة ، ونال الجند حظ وافر من الشقاء ، وغدا المرابطون منهم والغزاة لا يطعمون الا ما يحفظ عليهم رمقهم فقط ، وكثيراً ما كانوا يهلكون جوعاً كما وقع لهم في اليمن مرات او لسوء التدبير كما وقع بكتائب الارناؤد في دمشق في احدى الحملات على المدروز فهلك مئات منهم لانهم تركوا في العراء في تشرين الثاني فهلكوا بالزحير ، وقد يخدمون السنين ولا يلبسون ثياباً نقيهم حمارة الحر وصبارة القر ، و يطول أمد خدمهم فيقضون العشر والخمس عشرة سنة لا يسرحون ، خصوصاً اذا كانوا في بلاد قصية كاليمن والحجاز ،

اخذ أحرار الضباط ببثون في الاجناد روح الثورة وكانوا مستعدين لقبول ما يلقى على نفوسهم فترد اولاً بعض الجند في آسيا الصغرى ثم سرت روح التمرد الى جند مكدونية والجنود موقنون ان الدولة لا تهثم بارواحهم اهتمامها بالبنادق التي يحملونها والفق ان ضاقت صدور المسلمين من الارناؤد في مكدونية من طمع الدول الاوربة فيهم وأدركوا ان العثمانية تسليم متى عجزت كما فعلت مع غيرهم ، فيقعون في قبضة الحكومات الاجنبية على نحو ما وقع لمسلي البوسنة والهرسك وبلغاريا ورومانيا واليونات والصرب ولما تم كل هذا قام الارناؤد يداً واحدة في مناصرة الجيش المطالب بالدستور ، واتحد الفيلقان الاول والثاني في الروم ابلي وتبعهما الفيلق الرابع في كردستان وذلك بالاتحاد مع عصابات البلغار ، ونادى الضابطات نيازي بك وأنور بك بالدستور او يزحفان على دار الملك ، فلم يسع السلطان الا ان يعيد العمل بالقانون الاساسي الذي كات اوقفه منذ احدى وثلاثين سنة ، فصدرت الارادة بوضعه موضع العمل صبحة يوم الجمعة ٢٥ جمادى الآخرة سنة ٢٦٣ اه ( ١٩٠٨ م) والنشر بعد ذاك الضغط المنهك ، وألغيت الجاسوسية التي جعلت و كدها في كشف والنشر بعد ذاك الضغط المنهك ، وألغيت الجاسوسية التي جعلت و كدها في كشف

عورات الناس بما لا يفيد شيئًا في حياة الدولة · وأُخرج الوف من الموظفين والحدمة والمغنين وغيرهم من المابين او قصر يلديز حيث كان السلطان اكثر ايام ملكه ، واليه انفقل الحكم من الباب العالي الذي كان في عهده اسمًا بلا مسمى ، ما يريده لا يكون اذا لم يرده المابين ، وما يريده المابين ينفذ في الحال بدون مناقشة ولا حوار ·

**本 本 本** 

إعادة الدستور وحال لان جواسيس السلطان عبد الحميد هو لوا له يف الدولة بعده لان جواسيس السلطان عبد الحميد هو لوا له يف قوة النزاع الى الثورة من فيالتي جيشه ، وكانوا قتلوا بعض رجاله في سلانيك بمن أرسلهم للبحث عن قضية الثورة كا بالغوا في نقدير قوة الأحرار وسريان افكارهم في الولايات ، فلم يسعه وهو محكوم لاوهامه وظنونه الا النبير ما اغتصبه من حقوق الامة العثمانية ، ونجحت سياسة الاحرار وفشلت سياسة أعوانه الذين كانوا بتماة ونه ويقولون له : ان اور با اذا انفقت على الدولة لا تستطيع ان نفلت من يديها ، وما زال دولها متخالفات فلا يخشي على الدولة العثمانية ، اما الرعية فهي من ضعف الجانب بجيث تستطيع الدولة ابداً ان نقضي على كل ثورة تحدث في أرجاء بلادها الجانب بجيث تستطيع الدولة ابداً ان نقضي على كل ثورة تحدث في أرجاء بلادها ثم ان الرعايا هم يسبحون بحمد آل عثمان في كل أوان ، ولا تدرك عقولم معنى الحرية ، والحرية لا يتطلبها الا بعض الشبان ومن لف ً لفهم من المحرومين والناقمين الذين فسدت نياتهم بما لقنوه من تعاليم اور با المضرة ! .

واخذ الناس في الشام يقدسون جمعية الاتجاد والترقي التي كانت سبب هذا الانقلاب الذي انعش الامة بعض الشي و كثرت الآمال والاماني في اصلاح الحال وطردت الشام ولاتها وعمالها الذين عرفوا بالجاسوسية لعبد الحميد والنيل من رعيته وكف اهل النفوذ في القاصية عن الضغط على الفلاحين اذ عرف هؤلاء من يدلم على رفع شكاويهم للمراجع العليا ، وأهين بعض من اشتهر عنهم انهم من أنصار عبدالحميد الغارقين في رتبه ورواتبه ومراتبه حتى اضطروا ان يندمجوا في الاحرار ويقدسوا شبانهم ، ولطالما امنه نوم وسعوا بهم الى الحكام في عهد الحكومة المطلقة ، وبدي أنتخاب اعضاء مجلس النواب فحاولت جمعية الاتحاد والترقي ان يكون نواب الشام ممن ثركن

اليهم او ممن عرفوا بميلهم الى الحرية وبعدهم عن السياسة الحميدية واكنها سعت لنقليل عددهم في الشيام سعيها لذلك في سائر الولايات العرببة لئلا نشألف منهم اكثرية في المجلس فاذا انضموا الى بعض العناصر الاخرى يصبح الاتراك أقلية لان الاتحاد ببين لا يويدون الا دستوراً يننعش به الاتراك ، وينال الخير بالعرض سائر العناصر على صورة لا تضر بكيان الترك ويسعون الى نتريك العناصر لتؤلف جمعية الاتحاد أمة واحدة متجانسة بلغتها اذ لم يمكن تجانسها بدينها ، ويقوم احرار العثمانهين من الاتراك في القرن العشرين بما عجز عن عمله محمد الفاتح وسليم ياوز من الفاتحين ، وبينا احرار الاتراك دعاة القومية التركية الشديدة يفكرون في وضع خطط وجذل لانهم أخذوا على الاقل يقولون ما يريدون ويستمتعون بحرياتهم ، أعلنت اليونان وجذل لانهم أخذوا على الاقل يقولون ما يريدون ويستمتعون بحرياتهم ، أعلنت اليونان

وبينا احرار الاتراك دعاة القومية المردية الشديدة يفكروك في وصع حطط الاصلاح و يحيوت كل ما هو تركي و يحاذرون كل ما هو عربي والناس في فرح وجذل لانهم أخذوا على الاقل يقولون ما يريدون ويستمتعون بحرياتهم ، أعلنت البوسنة والهرسك ، فيها لجزيرة كريت الى بلادها كما أعلنت النمسا إلحاق ولا يتي البوسنة والهرسك ، ورفض امير بلغاريا السيادة العثانية وأعلن استقلاله ، وعاد مجلس النواب الى عمله ورفض امير نفيس خناق العثانيين وأحب ان يقوم بعمل ارتجاعي يعيد به الناس الى الضغط الاول والفناء فيه وفي أعوانه فيعملوا احراراً من دون ممانع او منافش فنهض من العوام الذين تجدعهم الفاظ الشرع و يتبعون كل ناعق والفوا حزباً باسم الدين ميموه « الحزب المحمدي » وانصار هذا الحزب كثيرون لانه اسم تحبه اكثرية الامة فدخل الناس فيه أفواجاً عن سلامة نية حتى قيل ان من وقعوا على محضر الرضي فدخل الناس فيه أفواجاً عن سلامة نية حتى قيل ان من وقعوا على محضر الرضي بلدخول في سلكه بلغوا سبعين الفاً في دمشق وحدها واختار السلطان لبث دعوته باللدخول في سلكه بلغوا سبعين الفاً في دمشق وحدها واختار السلطان لبث دعوته البلاد التي لم نفائر اعصابها كثيراً بدعوة الاحرار وثورة الجند كالشام مثلاً وأخذوا بيعيون العامة باسم الدين و يرتبطون بالسلطان بايدي أناس كان المال الذي بذله الملاد الذي لم نفوسهم ونفوس الغوغاء ،

فعصت جنود الاستانة الا قليلاً بما بذله السلطان لهم من الذهب الوهاج ولم يرً اعوانه الذين هيجوا الاجناد واسطة لاضاعة رويتهم احسن من اسكارهم فأسكروهم ليلة الفننة وفرقوا عليهم الذهب الكثير ليقوموا بالمطالبة بتطبيق الاحكام الشرعية بحذافيرها ، وابعاد بعض النواب واسقاط الوزارة وتعبين الضباط غيرالدارسين الذين خرجوا من صفوف الجيش لا من دكات المدارس ، اي اختيار الجهلة على المتعلين وبعبارة أفصح ابطال القانون الاساسي لانه مخالف بزعمهم للاسلام ، ومن قواءده الحرية ، والحرية ليست من شأن الدين ! ، وقتل في هذا السبيل أناس من النواب وغيرهم من الدستور بين وعامة الناس في شوارع العاصمة ، لان الجند الثائر كان يطلق النار في الفضاء إرهاباً و ترويعاً فيصيب الابرياء وغيرهم ، واغتال الضباط الجهلة كنيراً من الضباط الدارسين ،

فلما تجلى هول الموقف للاتحاد بين أهاجوا النفوس في الروم ابلي فقامت بعض ولا ياتها على ساق وقدم تطلب التطوع في الجندية للدفاع عن الدستور ، وهب جند الفيلقين الثاني والثالث في أدرنة وسلانيك وزحفا على الاستانة بقيادة مجمود شوكت باشا البغدادي فاستوليا على المواقع الحرببة في العاصمة في أسبوع ، وقبضوا على المنظق من المشاغب وضربوا أعناق بعض المشاخ والمتمشيخين المنظق من الجند المشاغب وضربوا أعناق بعض المشاخ والمتمشيخين للسياسة لا للدين ، ونفوا الما وخمسهائة رجل من رجال السلطان وحاشيته الح الحجاز واليمن ، وخلعوا عبد الحميد بفتوى من شيخ الاسلام أثبت عليه فيها قتل الانفس البريئة وسجنها وتعذبها ومخالفة الشرع وحرق كتب الاسلام والاسراف في ماللامة ، و بايعوا بالفاق مجلسي النواب والاعيان لولي عهده رشاد افندي باسم السلطان عبد الحميد المخلوع منفياً الى سلانيك ،

\* \* \*

عبد الحميد وسياسته وبذلك تخلصت الامة من عبد الحميد بعد ان حكم وأخلاقه في الله فيها ثلث قرن زاد أخلاقها فساداً ولي لاول أمره زمام السلطنة وكيلاً عن اخيه مراد الرابع ، وكتب على نفسه عهداً دفعه لمدحت باشا ثم أرسل على ماقيل من أحرق دارمدحت ليحرق العهد في جملة ما احرق وأخذ يستميل قلوب اكثر أهالي الاستانة حتى اجتمع الصدران الاعظان رشدي باشا ومدحت باشا ودعيا الف شخص من الكبراء وار باب المقامات ، وقرروا ان جنون

السلطان مراد مطبق لا يرجى ان يفيق منه ، وأفنى شيخ الاسلام بحل ببعت - وما أسرع مشايخ الاسلام في اصدار فتاواهم لصاحب الوقت اياً كان وما ابطأهم في فناويهم في المسائل الجوهرية - وبو يع لعبد الحميد فما عتم ان أقصى عن دار ملكه من كانوا من العظاء السبب الاول في خلع عبد العزيز .

اخذ السلطان عبد الحميد بملك الاملاك باسمه على خلاف عادة الملوك والسلاطين، فكان كا سمع بان في اقليم كذا اراضي من املاك الدولة يأخذها بلا ثمن ان كانت من الاملاك الاميرية، او بثمن طفيف ان كانت للافراد وعجزوا عن استغلالها، فيضمها الى املاكه السنية والف عدة شركات وفتح في العاصمة مخازت لبيع البضائع وبعض المعامل، وضارب بالاوراق المالية واتجر بالامتيازات، وهكذا أصبح عبدالحميد تأجراً من ارعاً مضارباً لا يهتم بشيء من امر الملك الا اذا كان نقر يراً من جواسيسه الذين كثروا في العاصمة والولايات كثرة ضافت بالانفاق عليهم خزانة الامة، وكاهم أمناؤه ان اخطأوا فلهم الاجر، وان اصابوا فحدث ما شئت ان تحدث عماينهال عليهم من انعامه واحسانه، ولقد قل عبداً في عماله من لم يتجسس له لا سيما بعد ان شاهد الناس ان الترقي في الوظائف لا يتأتى في الأغلب الا من طريق الجاسوسية المحببة الى قلب السلطان وغدا التجسس عند بعض الطبقات من الامور التي لا أنكر، اشتد ضغط عبد الحسيد على المدارس حتى حظر ان بعلم فيها التاريخ الصحيح

وعلوم السياسة والاجتماع لانها ترقي العقول وتلقع الاذهان ، واصدر ارادته السرية الى مديري المعارف في بعض الولايات ومنها الشام ان يوقفوا سير المعارف عند الحد الذي وصلت اليه ، لال في انتشار المعارف انتشار المفاسد وتمزيق شمل الامة ! ! ورأت المطبوعات منه ومن اعوانه الجهلاء من الدنايا ما يكيفي في نعتهم انهم اعداله كل فيكر وارنقاء وتجديد ، واصبح ما يطبع تحت السماء العثمانية في التثنين الاخيرين من حكمه عبارة عن كتب 'خرافات وزهد وتلفيق او اماديح كاذبة له ولارباب المظاهر ، وامور عادية لا ترقي عقلا ولا تزيل جهلا ، وحاول ال يرفع من دعاء القنوت لفظ « ونخلع و نترك من بفجرك » لان فيها لفظ خلع وقلبه ينخلع من هذه اللفظة ولانه رأى مخلوعين قبله وان يسقط من صحيح البخاري احاديث الخلافة وان تصادر عاشية ابن عابدين لان فيها باب الخلع ، ورفعت من المعاجم كثير من الالفاظ كالعدل والمساواة والاغتيال والقانون الاساسي والجمهورية ومجلس النواب والخلع والديناميت والمساواة والاغتيال والقانون الاساسي والجمهورية ومجلس النواب والخلع والديناميت والمساواة والاغتيال والقانون الاساسي عالم مراد » بل « مراة » ولا « عبد الحميد » بل « حامد او حمد و حمدي » لان مراد اسم اخيه وعبدالحميد اسمه ، واصبحت الصحف بي ايامه ابواقاً نقدسه و تؤلمه على صورة بلغ فيها السخف الى غاياته ،

وكثرت في ايامه مظاهر التكريم الخلابة من اوسمة ورتب ، واخذت بباع في آخر عهده بالمؤاد بيع العقار والدار ، ولها سماسرة ولها تجار ، يغوي بها السلطان من يريد تشريفه ، و يرفع بها من يهمه رفعه ، واصبح بعض العقلاء في دارالملك والولايات يتظاهرون بالبلاهة ، او ينقطعون عن الخدمة و يقنعون بالدون من العيش ، لان سلطانهم لايرضيه منهم الا ان يكونوا على قدمه في كل ما يذهب اليه ، ولقد نصح له بعض سفراء الدول في اواخر عهده بالكف من شرور بعض العال ، لان استرسالهم فيها مما يسقط شأن المملكة ويضر بمسئقبلها ، فقال لهم : وما ذا اعمل مع من ذكرتم وهم يجبونني وينفانون في خدمني ! اي انهم في حل من عمل ما ارادوا من عسف الامة ما داموا بظهرون له الحب ، و يخدمون اغراضه على ما يجب

كان عبد الحميد من الحسد بحيث يحسد خصيانه ، واشق ما ببلغه ان يعلم ان في احد اطراف مملكته عامًا ينفع الناس بعلم ، فيحتال عليه ليأتي به الى الاستانة ليدفنه

حياً و يجعله الى الخمول بعد الشهرة ، و يخرجه قسراً من عالم النباهة والظهور ، فان لم يستطع ذلك فلا ايسر من النقول عليه للحط من كرامته ويلذه جداً ان يشهد الشقاق مستحكماً بين حاشيته ، ويلتي بينهم العداوة والبغضاء ، ولذلك كان بعضهم عيوناً على بعض ، ينال الواحد من رفيقه في غببته وحضرته ، حتى ينقربوا من قلب سلطانهم الذي يحب الملق و يهش للدهان والتزلف ، عادة له منذ كان فتى ، فقد ذكر مربه المستشرق فمبري المجري انه كان وهو فتي لم ببلغ الحلم يلتي الشقاق بين افراد الأسرة المالكة في القصر ، و ينقل الكلام من اناس الى آخرين من أهل بيته ، و بتجسس عليهم و يكشف سترهم .

أما اسراف السلطان عبد الحميد فانه كان اقل من اسراف عبد العزيز بقليل ، ولكن طغمة الجواسيس كانت مع نفقات قصره في الربع الاخير من دوره تستنزف جزءاً مها من من واردات السلطنة التي عرف كيف يسنغاما ، وكيف يصرفها في شهوا ته على طريقة مستورة ولم يطلع عليها الاالخواص من رجاله ، فقدذ كرالثقات ان آل عثمان الماجلتهم جمهورية تركيا من بلادهم في صيف ٢٤٣١ باجمعهم كان مع بعض سراري السلطان عبد الحميد عقود من الماس والجوهم عرضوها في مصر للبهم فعجز الاغنياء عن اداء فيها ثم جعلتها بعض المصارف عندها رهناً على مال اسلفته ، فركم كان ياثري من امثال هذه الحلي المدهشة عند نساء آل عثمان ، والامة تهلك وعمالها لا يقبضون رواتهم ، وكما عقدت قرضاً فكرت في آخر بحيث كانت الدولة تعيش بالقروض في آخر ايامها ، واصبح عبد الحميد في عهده الاخير بملك الوقاً من المزارع والقرى ، و يحمل جانباً واصبح عبد الحميد في المصارف الاجنبية ، يعدها لطاريء يطرأ عليه ، فلم سقط لم من امواله يضعها في المصارف الاجنبية ، يعدها لطاريء يطرأ عليه ، فلم سقط لم فاستولى عليها الاتحاديون كما استولوا على خزائن قصره يلديز ومجوهرانه واعلاقه وجواريه ، ونقضوا كل ما ابرمه ، وفصموا عرى جميع ما احكه ،

\* \* \*

رأي مؤرخ تركي جاء في كتاب عبد الحميد الثاني ودور سلطننه انه في عبد الحميد الثاني ودور سلطننه انه في عبد الحميد كان يعنقد بالسحر والطاسمات والارواح والفأل، ولم وذكر حسناته للعلم شيئًا حتى انه كان يغلط بالاملاء التركي، وله من

المزايا الاحتياط المنناهي والبصيرة وحبالسعي وبعدالنظر ، وان يعلم ماذا يقال فيه ، ينفر من الحرب و يلتزم السذاجة في لباسه وحاجاته يحرص على الامر والقيادة ، و إتحرى من الاصول والمعاملات اكثرها استقامة ، عيل الى الاخذ بعلم الباطن الذي يأخذ بمجامع قلوب العامة . واذ كانت افكاره كثيرة الجولان اصبحت لانتبت في مركز واحد، واذكان مبتليّ بالسويداء تراه على الدوام حزينًا مغمومًا مغيظًا محنقًا ، مفرطًا سيف الاحتياط والة ابير لا يعتمد على احد ، ممسكاً لا يعرف الكرم ، عرضة للاضطرابات الذهنية والبدنية لعدم تطابق جملته العصبية · تبدلت حاله لما جلس على سرير الملك فنفعته المحن التي رآها لاول امره اكثر مما اضرت به ، ولئن كان أُذناً يحب ان يسمع مايقال فيه ، و ينظر في الدقيق والجليل من الامور ، وهو محاط بجاعة من الاشرار ومزاجه عصى فان كلهذا زادفي ذكائه وكان الى السابعة والعشرين يتعاطى المسكرات و بغوص في السفاهات ، فنصح له طبيبه ان يقلع عنها والإ فيهلك كما هلك بالسل من قبل ابوه وامه ، فرجع عن عاداته الضارة ونظم حياته ، وكان اول عمل قام به يوم استولى على زمام السلطنة ان سلب جميع تروة اخيه السلطان مراد عقارها ومنقولها ، وكان ماهراً في عمليات الجمع والطرح والضرب ، الا انه بمننع ابداً من اجراء عملية الطرح اذا كان فيها ضرر عليه ، ولم يكتف بمصادرة ثروة اخيه بل تصرف بثروة رعيته على ما يشاء ، واضاف معظم واردات الدولة الى خزيننه الخاصة ، وماكانت الحكومة لْتَمَكَن من دفع الرواتب لغير النظار وكبار المقربين بصورة منظمة اما سائر الموظفين والجند فان عبد الحميد ترك لهم واردات بتناولونها راتب شهر او شهر ين سف السنة فقط ، وبذلك فتح باباً عظماً من ابواب الرشوة اه ٠

ومما ينبغي ان يدون في ايامه ان بعض الامة انصرف الى الزراعة والتجارة اكثر من الادوار الماضية قبله في الشام ، لان الامن استئب اكثر من القرن الماضي ، وطرق المواصلات البحرية والبرية زادت انفظاءًا ، والناس في الجملة قويت رغبتهم في تعليم ابنائهم ، ولكن المسلمين مالوا الى النترك لاخذ الوظائف الجندية والملكية ، والمسيحبين والاسرائيلبين مالوا الى النفرنج لتعلمم في مدارس الاجانب التي ظهرت تأثيراتها في أيامه ومنها الهجرة الى مصر والسودان والاميركتين والزهد في سكني

البلاد · وفي عهده و باهتمامه زادت الخطوط الحديدية في أيامه المملكة ومعظمها خطوط حربهة ثبت له غناؤها بعد حرب روسيا الاخيرة ، فني أيامه اتصلت حلب برياق ودمشق وبيروت ، ودمشق بدرعا ، وبيروت بدمشق ، و يافا بالقدس ، وحيفا بدرعا ، ودمشق بالمدينة ، وطرابلس مجمص ، الى غير ذلك من الخطوط التي نفعت الشام ولا سما الخط الحجازي من دمشق الى المدينة المنورة ·

وفي أيامه خفت وطأة الاشقياء اذ كان يقضي عليهم بالسجن الطويل والقاتل منهم يؤيد في السجن ، فاستراحت الشام قليلاً واخذت تدخل في نظام الام الاوربية ، وكان من سياسته ان لا يستدين من اور با مالاً ولا يعقد قروضاً معها احتاجت الدولة للمال وساءت حالها ، وكان لايجب إهراق الدماء وأبطل الحكم بالقتل فكان القاتل يخلد في سجنه ، فني أيامه اعتدى اليونان على الارض العثمانية ، فأعلنت الدولة حر باً على اليونان وكان الدخول في هذه الحرب مخالفاً لارادته وقد جعله الباب العالي أمام أمر واقع فأعلنها كارهاً ، فاننصرت الدولة لكن اور با حاولت ان لا نني على اليونان وما زالت تطاول في عقد الصلح الى سنة ١٨٩٧ م وكانت نشيجة ذلك ان دفعت اليونان للعثمانية غرامة قدرها أربعة ملابين ليرة ولعلها أول غرامة أخذتها من تغلبها في احدى الوقائع بعد ذلك العز الباذخ ، وقضى عدل السياسيين بان تخرج الدولة من تساليا ! •

ويقال بالاجمال ان عبد الحميد نسخة صحيحة من تربهة الفصور ، وصورة من صور دسائسها وشرورها ، استفاد من تجارب غيره ومحنهم فاحتاط وحذر ، فطالت أيامه وعرف كيف يدخل في روح الامة فسخر مشايخها وأر باب الطرق والمظاهر ، يسجون بحمده و يعددون حسناته بما يقبضون من رصلاته ، وخلقواله مناقب اخترعوها ماكان هو يحلم بها ، وكان كل شيء في أيامه ظواهر ومظاهر ، ومن دهائه النافع معرفته الدخول في عقلية السفراء فكان يرشيهم و يرشي زوجاتهم بطرق مختلفة ينفنن فيها ولم يكد يسلم من هداياه ورشاو يه الاسفير بريطانيا العظمى على ما يقال و فكان اذا أهداه السلطان هدية يقدم له من الغد مثلها أو أحسن منها حتى لقد قالت امرأة هذا السفير يوماً : لقد أعجزنا أمر عبد الحميد ير يدان يرمينا في شبكته بالجواهر

والحلي كما رمى نساء السفراء قبلي • وكان كثيراً ما يلتي الشغب بين السفراء أنفسهم • وكانت له طرق وله ديوان خاص لاعطاء الصحف الاجنبية مالاً حتى تسكت عن خلل الدولة و بها تين القوتين قوة السفراء وقوة الصحافيين استطاع يوم ثورة الارمن في العاصمة وأرمينية وقتل الاتراك والاكراد نحو مئة الف من الثائرين ان يسكت ساسة اور با عن عمله وعمل عماله ومع هذا لم يمنع الحذر من القدر فطوي بساطه و بساط أسرته عا عليه جملة والله وارث الارض ومن عليها •

\* \* \*

الاحداث في أيام محمدرشاد إلى السلطان محمدرشاد الخامس بعدالسلطان وحرب طوابلس والبلقان عبد الحميد الذي قضى في شهر ذي القعدة وحزب الاصلاح (١٩١٥ هـ (١٩١٥ مـ) وهو ضعيف المدارك

لان أخاه ضيق عليه مدة حكمه الطويل حتى تبلد عقله وكان كأخيه عبد الحميد قليل المعلومات لم يدرس من اللغات الاجنبية شيئًا بل درس الآداب الفارسية و برع فيها وزاد تسلط الاتحادبين عقيب ان ظفروا بهن أوقدوا فئنة ٣١ آذار وقضوا على الارتجاع وغيروا بعض خططهم التي كانت ترمي الى نفوق الترك على سائر العناصر وخاصة العرب فدعت الحال الى تأسيس حزب الاحرار المعتدلين (١٣٢٩) الذي ظهر بعد ذلك باسم حزب «الحرية والائذلاف» هي العاصمة والولايات ولم ير الاتحاديون الخلاص من مخالفيهم أحسن من الاعتباد على القوة فاغتالوا بضعة رجال في الاستانة وحاولوا ان يغتالوا في الشام بعض أعدائهم الاشداء من أرباب القلم فلم ينجوا وأقصوا من الخدمة كل من لم يسر على رغائبهم ونقائل الحزبان فكانت الغلبة تكتب اكثر السنين للاتحاديين لانهم دعاة الحرية الأول وترتيباتهم تامة من اكثر وجوهها اكثر السنين اللاتحاديين لانهم دعاة الحرية الأول وترتيباتهم على قياد الاعمال وأخذهم تشبه ترتيبات جمعية الماسون ولا سيا فياكن من قبضهم على قياد الاعمال وأخذهم تشبه ترتيبات جمعية الماسون ولا سيا فياكن من قبضهم على قياد الاعمال وأخذهم تشبه ترتيبات جمعية الماسون ولا سيا فياكن من قبضهم على قياد الاعمال وأخذهم

وثارت اليمن سنة ١٣٢٩ فأرسلت الدولة جيشًا عظيمًا على صنعاء والعسير قتل في حربها من ابناء الشام الوف · كماكانت كل مرة تدفن الوفًا من ابناء الشام الوف · كماكانت كل مرة تدفن الوفًا من ابناء إلى قي تلك البلاد القاصية · حدثني عظيم من الاتراك وكان اكبر رجال الشوري العسكرية في الفيلتي

الخامس بدمشق أن الدولة بحسب احصاء الجيش كانت تدفن كل سنة من ابناء الشام في بلاد اليمن نحو عشرة آلاف جندي يهلكون بالامراض والفتن والقلة وتغير الهواء دامت على ذلك نحو خمسين سنة حتى عقد الصلح بين امام اليمن يحيى بن محمد حميد الدين وبين قائد الحملة اليمانية عن باشا و بهذا العقد لم ببق للدولة هناك غير سلطان قليل في صنعاء وتعز وما اليها من البلاد والجبال ، وانثقلت جل الاحكام الى الامام وذلك في سنة ١٣٢٩ ه .

وظهرت أيضاً فأن أخرى في كردستان وبلاد الالبان واذنة ، فلم ترتح البلاد سوى اشهر معدودة بعد اعلان القانون الاساسي · ومنشأ كل فئنة داخلية العال على الغالب ، ثم تمتد وأننشر فيصيب الامة شرها ، و يتولى الامر الجهلاء ثم يتعذر على العقلاء حل العقد الني يعقدونها ، وكم من مجنون رمى في بأر حجراً فصعب على مئة عاقل اخراجه ·

ثم وقعت حرب طوابلس بين العثانية وايطاليا وجائت ايطاليا باسطولها الى سواحل طوابلس و برقة بدون مسوغ وضرب اسطولها سفيننين عثانيتين كانتا راسيتين في ميناء ببيروت فهاك من أهل المدينة والجند زهاء مائتي نسمة ، وأرسلت الشام جنداً ومعاونات نقدية الى طوابلس ، آخر مابقي للعثانيين من الولايات في قارة افريقية ، ولم يعقد الصلح في اوشي من سويسرا بين العثانية والابطالية حتى اعلنت دول البلقان المتجدة ( بلغاريا والصرب والجبل الاسود واليونان) الحرب على الدولة العثانية فغلبتها ، وجاء جيش البلقانيين الى جتالجة من ضواحي الاستانة ، وعقدت الهدنة يوم الثالث من كانون الاول المتانون الاول يفين فلم ين المتانون المنازع بعد الازمة الوزارية التي انتهت بسقوط الصدر كامل يفلح وعاد المتحاربون الى النزاع بعد الازمة الوزارية التي انتهت بسقوط الصدر كامل باشا وقتل ناظم باشا ناظر الحربية ببد انور بك من ضباط الاتحادبين ودعاة الدستور في الروم ابلي ، واخذ الاتحاديون بعد هذه الفاجعة يستولون على ازمة الامر وظهر أنور بك بمظهر جديد فقبض على عنان الحكومة ، واستؤنفت الحرب بين المتحدين من البلقانيين الذي انفرط عقد اجتماعهم فزحف العثانيون على أدرنة فاستعادوها الى الملك المثانية ولم ببق للدولة في قارة اور باغير ولابة ادرنة وما اليها من ضواحي الاستانة المثانية ولم ببق للدولة في قارة اور باغير ولابة ادرنة وما اليها من ضواحي الاستانة المثانية ولم ببق للدولة في قارة اور باغير ولابة ادرنة وما اليها من ضواحي الاستانة العثانية ولم ببق للدولة في قارة اور باغير ولابة ادرنة وما اليها من ضواحي الاستانة المثانية ولم ببق للدولة في قارة اور باغير ولابة ادرنة وما المها من ضواحي الاستانة المثانية النور المؤرد و المؤرد و

وانسلخت عنها هذه المرة ولايات قوصوة واشقودرة ويانيا ومناستر وسلانيك وعادت الحرب فنشبت بين العثانبين والبلقانبين في ١٧ تشرين الاول ١٩١٢ وعقد الصلح في ٢٩ ايلول ١٩١٣ وقد فقدت العثانية في هذه الحرب مئة الف جندي بين قتيل وجريح وثمانين مليون ليرة ثمن ذخائر وسلاح وخرجت من الروم ابلي الاقليلاً وكانت صرفت في فتحه خمسين سنة وحكمته خمسمائة سنة ولم توفق الى نشر لغثها ودينها فيه على ما يجب .

وفي سنة ١٩١٣ اتحد جماعة من السور بين بينهم اللبنانيون والمسلمون على مطالبة الدولة بالاصلاح للشام وكتب والي بيروت ادهم بك الى الصدر كامل باشا كتاباً قال فيه : (كانون الاول ١٩١٢) إنجاذب البلاد عوامل مختلفة ولقد ولى قسم عظيم من الاهالي وجهه شطر انكاترا او فرنسا لاصلاح الحالة التعسة التي هم فيها فاذا نحن لم نأخذ بالاصلاح الحقيق تخرج البلاد من يدنا لامحالة اه · فأرسل الصدر الى الوالي يريد الاهلين على عرض مطالبهم فاجتمع المجلس العام في بيروت وانتخب ٩٠ عضواً عقدوا جلستهم الاولى في ١٢ كانون الثاني سنة ١٩١٣ واختارت من اعضائها خمسة وعشرين مفوضًا سمثهم اللجنة الدائمة وقدمت هذه بباناً بالاصلاحات المنشودة وانفق على ذلك اعيان المسلمين والمسيّحبين فوضعت اللجنة في بيروت لائحة اهم ما فيها توسيع سلطة المجالس العمومية وتعبين مستشارين أجانب. وفي أوائل الصيف ذهب وفد من البيروتبين وغيرهم الى باريز وعقدوا هناك مؤتمراً قوريوم ٢١ حزيرات سنة ١٩١٣ ان تضمن للعرب حقوقهم السياسية وذلك بان يشــتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشتراكاً فعليًا وان ننشأ في كل ولاية عربية إدارة مركزية أنظر في حاجاتها وعاداتها وان ننفذ لائحة الاصلاحات التي نظمت في بيروت القائلة بتوسيع سلطة المحالس العمومية وتعبين مستشارين أجانب وان تعتبر اللغة العرببة في محلس النواب العثماني وتكون لغة رسمية في الولايات العرببة وتكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية .

غاف الاتحاديون العاقبة وبعثوا أناساً من قبلهم وقبض واليهم في بيروت حازم بك على عدة أعضاء من الاصلاحبين فأغلقت المدينة حوانيتها أياماً فأخرجهم من

السجن، وبعث الانحاديون أناساً من قبلهم الى باريز وغيرها، واسترضوا أعضاء الوفد وأطمعوا بعضهم بالوظائف الكبرى ووعدوهم ان تجري لهم الحكومة الاتحادية من مطالب الاصلاح ما يمكنها القيام به مثل تسليم الاعمال الادارية الى السلطات الوطنية طبقاً للقانون الخاص بادارة الولايات وان يكون التعليم الثانوي والابتدائي في المدارس الوطنية بالعربية وتستعمل اللغة العربية في بعض أعمال قانونية معينة، والن تضاف الصيغة العربية على إعلانات الجلب الى المحاكم كما تضاف الى الاحكام المدنية والجنائية وتكون العرائض المقدمة للسلطات الرسمية باللغة العربية، وأن يعين بعض العرب في مجلس الاعيان ومجلس شورى الدولة ومحكمة التمهيز ومشيخة الاسلام ودار الفتوى .

وطبق الاتحاديون بعض هذه المواد فرأً ينا هي بعض مراكز الالوية والولايات في الشام مدارس تجهيزية تدرس العلوم العربية ، والى جانبها المدارس القديمة التركية في الشام مدارس تجهيزية تدرس العلوم العربية الى جانب الصيغ التركية في اوراق الجلب الى المحاكم ، وأخذت الحكومة نقبل الشكاوي بالعربية من الاهلين ، وعين بعض رجال الشام في وظائف كبرى في العاصمة ، وكان نائب دمشق في مجلس النواب شكري بك العسلي أول من رفع صوته بهذا الطلب ، طلب اعطاء العرب حقهم من الوظائف وقال : ان اربعة فقط من أبناء العرب موظفون في الادارة المركزية في الوظائف من الاتراك ، فنبه أفكار من لم يكن مننبها من أبناء العرب الى غمط حقوقهم ، وحنق بعض تحديج الترك عليه وعلى من عاونه على بثهذه الفكرة وعدوه الخروجًا على الجماعة ،

\* \* \*

الصهيونية ومنشأوها النواب الى الخطر الصهيوني في فلسطين وكان الاتحاديون وفيهم الاسرائيليون اوالصابئون من اليهودية (الدونمة) أمثال جاويدبك اظر المالية — ينوون ان ببهعوا نحو ثلاثة ملابين دونم من الاراضي في فلسطين وسورية من جمعيات الاستعار الصهيوني ، فبطل المشروع لما ظهرت مضرته الى عالم الوجود وقامت حول المشروع ضجة في الصحف فلم يسع الاتحادبين الا ان يطووا دفتره ·

ولكن كان الصهيونيون يؤلفون عدة جمعيات للوصول الى أغراضهم السياسية منها جمعية احباء فلسطين انتشرت في أطراف فلسطين ونفرعت منها عدة جمعيات منها جمعية معاونة فلاحي اليهود وصناعهم في فلسطين وسورية وانشأوا لهاتين الجمعيتين فروعًا كثيرة في أمهات مدن فلسطين وبلاد بشارة وحوران وعبر الاردن وابتاع للاسرائيلبين أبناء مذهبهم من كبار أغنياء اور با اراضي وأمدوهم بالمال ليحققوا آمالهم القديمة في استرداد فلسطين و يعيدوا مجدهم اليها وهذه الآمال قديمة ترد الى عهد الرومان « وغاضت بعد ان شتتهم في الارض ادر يانوس في القرن الثاني بعد المسيح وفرق جامعتهم وأبعدهم عن صهيوت او اورشليم او القدس عاصمة مملكتهم القدمة ومدينة هيكام العظيم ولكنها ما لبثت ان ظهرت في صورة التمني وفي عهد قسطنطين الذي أذن لهم بالدنو مرة في السنة من أسوار بيت المقدس ليندبوا مجدهم الزائل وما زالوا الى يومنا هذا يدنون من حائط الحرم الشريف الخارجي المسمى بالبراق و يتذكرون مجد ملوكهم وعظمة هيكلهم ومدينتهم و يطلبون من الله ان يعيد ماخسروه. واكنرجال النهضة منهم لم يقفوا عند حدالتمني فألف الدكتورهار تشل الجمعية الصرونية التي جعلت هم إلى الوحيد جمع المال وتوحيد كلة اليهود على اختلاف لغاتهم وللدانهم وجمعهم في بلد واحد امين وعهدت الجمعية الصهيونية الى الايكا بالاستعار التدريجي كا عهد الى جمعية الاتحاد الاسرائيلي بالتهذيب والتعليم .

وقد كتب المرحوم شكري بك العسلي في هذا الصدد يوم قام الاسرائليون لابتياع سهل يزرعيل ما نصه: ان الجمعية الصهيونية اليهودية ورفيقاتها جمعيات ايكا وفاعوليم والاليانس وغيرها ساعيات في استرجاع فلسطين التي وعدهم بها ربهم في الاصحاح الثاني والثلاثين من أرميا من الكتاب المقدس الباحث في اسر بابل لليهود والذاكر وعد الرب برجوعهم الى فلسطين بقوله في آخره: « يشترون الحقول بقضة ويكتبون ذلك في صكوك و يختمون و يشهدون شهوداً في ارض بنيامين وحوالى اورشليم وفي مدن يهودا ومدن الجبل ومدن الجبل ومدن الجبوب لاني ارد سبيهم

بقول الرب اه » • و ذلك بعدما سبتهم حكومة الكلدات على انهم لم يستطيعوا البقاء بعد ذلك لانهم اصبحوا محل الننازع بين حكومة الرومان في مصر وحكومة الرومان في انطاكية ثم انقرضوا ولم ببق لهم ملك ولا دولة • والآت عملاً بهذه الآية يشترون الاراضي في فلسطين على حساب الفضة و يشرطوت الببع على ان يكون الثمن فضة و يكتبون الصكوك و يشهدون وهكذا تراهم لا يفتروت طرفة عين بتجسسون اخبار من تأخرت حالتهم المالية من اهل هذه البلاد وهي عبارة عن لواء عكا بأجمعه ولواء القدس ولواء نابلس وقسم من لواء الكرك وبعض من قضاء عبلون و يطمعون البائع بالثمن الفاحش ويكتبون الصكوك و يشهدون عليها و يسجلونها عند محرر المقاولات وعند بعض القنصليات وكانت الحكومة قبلاً منعت استعارهم ولكن بما بذلوه من الدنانير التي تسحر الباب الخائنين من الحكام والمستخدمين استطاعوا ان يستولوا على ثلاثة ار باع قضاء طبرية ونصف قضاء صفد واكثر من نصف قضاء يافا والقدس والقسم المهم من نفس حيفا وبعض قراها واليوم يسعون للدخول الى قضاء الناصرة ليستولوا على سهل شارون و يزرعيل المذكور بالتوراة والمعروف اليوم بمرج بني عام الذي يشقه الخط الحجازي من الغرب الى الشرق .

« وهكذا اشتروا الكثير من القرى واستولوا عليها وهم لا يخالطون العثانهين ولايشترون منهم شيئًا ولهم بنك انكلو فلسطين يقرضهم بفائدة لا نجاوزالواحد في المائة في السنة وقد جعلوا كل قرية ادارة فيها مدرسة وكل قضاء مديرية ولكل جهة مدير عام ولهم راية لونها ازرق وفي وسطها خاتم سليان وتحته كلة عبرانية معناها « صهبون » لانه جاء في التوراة ان اورشليم ابنة صهبون و يرفعون هذا العلم مكان العلم العثاني في اعيادهم واجتماعاتهم و يترنمون بالنشيد الصهبوني وقد احتالوا على الحكومة فقيدرا انفسهم عثانهين في سجل النفوس كذباً و بهتاناً وهم لا يزالون حاملين الجوازات الاجنبهة التي تحميهم وعند ما يصيرون الى المحاكم العثمانية يظهرون جوازاتهم و يدعون الحماية الاجنبية و يحلون دعاويهم واختلافاتهم فيما بينهم بمعرفة المدير ولا يراجعون الحكومة ويعلون ابناءهم الرياضة البدنية واستعال السلاح وترى بهوتهم طافحة بالاسلحة

وفيها كثير من المارتين ولهم بريد خاص وطوابع خاصة وغير ذلك مما بِبرهن على انهم بدأوا بتأسيس مقاصدهم السياسية ٠»

卒卒卒

الحرب العامة والسياسة وخرجت الدولة من حرب طرابلس والبلقان واليمن الالمانية والاخلاق وكردستان وغيرها من البلدان مجردة من قوتها من اللاكانية والاخلاق المال والرجال ، ولم تكد لفكر في جمع شتاتها حتى

قتل ولي عهد النمسا في مدينة سراجيفو من بلاد الصرب وأعلنت الحرب العالمية ، فكان نصيب الدولة العثمانية ان تسير مع المانيا والنمسا والمجر محالفة لهن على بريطانيا العظمى وروسيا وفرنسا وغيرهن من الدول ، وكان ذلك بتزبين الاتحادبين وفي مقدمتهم طلعت باشا وانور باشا وجمال باشا ، وقد كانت الدولة تميل منذ نحوثلاثين سنة لالمانيا منذ زار امبراطورها غليوم الثاني بلاد الدولة مرتين وقال في المرة الثانية من الما الما زار القدس ودمشق في خطاب له القاه في بلدية دمشق : « ابتهم من صميم الفؤاد بانني وطئت بلداً عاش فيه من كان اعظم ابطال الاعصر السالفة بأسرها الذي كان بأفعاله يعلم اعداءه أنفسهم كيف تكون الابطال ، العالي المقدار المشهور السلطان صلاح الدين الايوبي ، قال وليتاً كد حضرة السلطان عبد الحميد خان الثاني صاحب الخلافة العظمى والثلاثمائة مليون من اهل الاسلام المرتبطين بمقام خلافته المنتشرين في جميع اطراف الكرة الارضية ان امبراطور المانيا ببق صديقاً لهم الم الابد » ،

انتهجت المانيا السياسة الاسلامية واتخذت لها دعاة من دهاة رجالها في الاستانة ، فتم لها ما ارادت بعد سنين من الاستعانة بالدولة العثمانية على حرب اعدائها ، واستسلم رجال الدولة لما تم مخدوعين بالاقوال المبهرجة مأخوذين بالوعود اللطيفة ، وكان السلطان محمد رشاد وهو لا يعقد ولا يربط في شؤون السلطنة ، يقاوم الذين يريدون السلطان محمد رشاد وهو لا يعقد ولا يربط في شؤون السلطنة ، يقاوم الذين يريدون اصلاء الحرب في الدولة لعلمه بمضارها ، ولم يوافق عليها بعض الوزراء فخرجوا من الوزارة الا انور وطلعت وجمالاً وهم الحركة العاملة في الدولة ، ارادوا خوض غمارها متشبعين بالروح الالمانية ولا سيا انور ، وعلقوا على المانيا امانيهم في ارجاع الدولة الى

عنها ايام سليم وسليمان ، وما كادت تعلن الحرب حتى نفذ الوزراء الاربعة الذين لم يقولوا بدخول الدولة في الحرب ومنهم سليمان افندي البستاني من اهل الشام خطتهم وقدموا اقالتهم تاركين الحكومة في ايدي الاتراك ، اما سعيد حليم باشا الصدر الاعظم الذي كان عنم ان يستقيل فدفعه حبه للفخر والأبهة والعظمة ان ببقى في رأس اعظم منصب في الحكومة التركية ، فلم تك اذاً نتيجة دخول الدولة في الحرب الا توحيد السلطة في المملكة في ايدي رجال الاتحاد والترقي ، وانتهت الثورة التي كانت ترمي الى جعل تركيا دولة دستورية بجعل تركيا حكومة معالمة رائدها الظلم والاستبداد وغاية افرادها الاولى النفوذ والسلطة والكسب على ما قال سفير اميركا في الاستانة لاول الحرب .

وعلى ذلك شرعت الدولة لاول وهلة تعبي جيشها ، واخذت من الشام سبعًا وعشرين قرعة كادت معها حركة العمل نقف وقوقًا مربعًا، ولم تلبث الدارعتان الالمانيتان غو بن و برسلو ان دخلتا في ميناء الاستانة ملتجئين من مطاردة الاسطول الانكايزي لها في عرض البحر الاببض ، وسلت قيادتها بالصورة الظاهرية الى المثانبين ، فعدت روسيا هذا العمل من الدولة العثانية اعلاناً لها بالحرب ، وما فتئت ايدي الالمان ان تغلغلت في جميع فروع الادارة في السلطنة ، واخذت المانيا تغدق الذهب الوهاج على الدولة ، وكان لانور باشا القائدال م وناظر الحربية قسط عظيم منه لا يسأل فيا انفقه ، وبدأ الالمان يغرون الاتراك باستعمال الوسائل الوحشية في معاملة الاجانب والمثمانيين من الارمن والاروام ونصارى الاجانب والمثمانية الموسلة المعلمة الخوف فهم لا يحبون ولا ببغضون بل يخافون و يريدون غيرهم ان يخافهم ،

وقال نومان الالماني (1): ليس استيلاء الاتراك من حيث الاجمال في ظلمه مثل ماكان يصوره غلادستون في خطبه قديمًا على مقدونية · فالتركي ليس بعيداً عن

<sup>(</sup>١) كتاب اور با الوسطى تأليف نومان

الانسانية اذا ترك مطمئناً وغاية ماكان يتطال اليه: خراجه وراحته و ومن الخطإ ان ببالغ في عبّ الاموال التي كان الانواك يفرضونها على البلاد و فقد روى لي اناس واففون على اطراف المسألة ان البلغار بين يؤدون اليوم الى ماليتهم خمسة أضعاف ماكانوا يدفعون على عهد الحكم العثاني ، وفي الجملة فان تحرير البلغار من سلطة الاتراك لم يكن اقتصاداً بل كان فيه مضاعفة التكاليف وماكان الضغط التركي الاسلبها لاايجابها ، وذلك لانه كان يقيد القرائح والاذهان، ويصد الكفاءات وقوى الارادة عن الانبعاث ، فكان الشعب البلغاري يتنبت يعيش كالكائنات المنتظمة ولكن بدون عن الانبعاث ، فكان الشعب البلغاري يتنبت يعيش كالكائنات المنتظمة ولكن بدون حرية ولا ارادة شخصية ، وبمثل هذه الصورة بتيسر لشعب ان يعيش سلياً ولكن هذه الصحة ليست لها غاية اذ لايتاً تى للمء معها ان يخصص حياته لامي مهم اه .

\* \* \*

قسط الشام من الحرب وخلت الدولة في الحرب وقاتل ابناء الشام في الحرب وقاتل ابناء الشام في وعمل جمال باشا كالجبهات الحرببة المختلفة واتلوا في جناق قلعة ورومانيا ودبرو يجة وقافقاسيا والعراق والسويس وشبه جزيرة سينا فهلك منهم عشرات الالوف وقاست الشام انواع الحرمان والامراض فهلك منها ولا سياف لبنان من الجوع فقط نحو ١٢٠ الفاً ومثل ذلك بالحميات ولا يقل الهالكون من ابناء الشام عن ثلاثمائة الف انسان مدة اربع سنين و

وفي الحق انه لم يقع حرب جدية في الشام ، بل كان ابناؤه يساقوت كسائر العثمانهين الى الجبهات الاخرى ، والجبهة الوحيدة التي كانت بجوار الشام جبهة الاسماعيلية فلم ننشب الحرب حتى ندب الاتحاديون احد كبار رجالهم احمد جمال باشا ناظر البحوية العثمانية اذ ذاك قائداً على الجيش الرابع ، وكانت منطقته تمتد من اقاصي حدود اذنة الى المدينة المنورة ، وأخص اعماله أن يشاغل البريطانهين في حدود مصر ليضطروا الى وضع قوة مهمة من جيشهم في نرعة السويس ، تخفف عن الدولة في جناق قلعة من جيش الحلفاء ، وعن عانق الالمان في الجبهة الغرببة بين الحدود الالمانية والافرنسية ، وهذا تدبير الماني صرف وقد نجح بمشاغلة البريطانهين واشغال أذهان قوادهم ، فوضعوا على الترعة وفي حدود سينا جيشاً عرم ما انقاء جيوش الترك والالمان ،

وكان بعضهم بعنقدون ان افنناح مصر والتغلب على البر يطانهين في الترعة من الامور السهلة ، لان المصر بين يقومون في الحال بثورة على البر يطانهين عندما نتراءى لم أعلام العثانهين المحبوبة في وادي النيسل ، قال سفير اميركا في مذكراته : وكان جمال باشا ناظر البحرية واحدالثلاثة الذين يديرون دفة الملك في تركيا ذاهبا الى الشام ليستلم قيادة الحيش الرابع السلطاني ، وكان الحيش يحبهه و يهتف له بانه مخالص مصر ، فأعلن جمال باشا على رؤوس الإيشهاد قبل سفر القطار من الاستانة ، انه عقد النية ان لا يرجع الى الاستانة قبل افنناح مصر ، قال : لم اكد ارى ذلك المشهد النخ حتى رجعت بي مخيلتي تطوي الاعوام والقرون الى ان استقرت في تاريخ رومية على مشهد يشبه ما رأيته في القرن العشرين الا وهي حفلة وداع مرقس أنطونيوس حين غادر رومية ليخضع الشرق ، فكانت تركيا مثل رومية في ذلك الوقت في دور الانحطاط والانحلال ، فرأى جمال باشا ان ببذل جهده لعله يتمكن من أن يصير حاكماً على ولاية غنية ، وكان يؤمل انه ان أفلح بافنناح مصر ينال شهرة علمة واسعة اه .

جاء جمال باشا الى الشام وقبض على زمام القوة واكثر الاحكام فيها ، وبدأ يهي بواسطة الالماات حملته على الترعة فسارت الحملة (٤ شباط ١٩١٥) فرقتين فرقة منها اجتازت المسافة من السبع الى القناة في ستة ايام والاخرى في عشرة ، وقطع الجيش الصحواء التي تبلغ مسافتها ثلاثمائة كيلومتر ، دون ان يقع في معضلة من حيث الماء والتموين ، وكشف القسم الواقع بين بحيرة التمساح والبحيرة المالحة من القناة ، وهجم قسم من المفرزات بواسطة الجسور العوامة الى الساحل المقابل بالحراب على البريطانيين ، فأغرقت المدافع المنبعثة من ست طرادات انكليزية الجسورالعوامة ، وقبضوا على من جازوا الساحل الآخر من الجند العثماني واكثرهم من أبناء الشام ، وقتل في معركة الاسماعيلية بنقدير جمال باشا فقد من البرك بالف قتيل والني جريح وسمائة وخمسين أسيراً و وعدر البريطانيون ما فقد من البرك بالف قتيل والني جريح وسمائة وخمسين أسيراً ، وعاد العثمانيون أدراجهم مغتبطين بزعمهم انهم يستطيعون ان أرادوا بجسورهم العوامة ان يقطعوا الترعة الى الشق الآخر و يستولوا وستولوا

على مصر · وكان الجيش البريطاني الذي هاجمه الترك على الترعة مؤلفاً من جيش هندي قوي وفرقة من الجنود البريطانية وجيش قوي من اوستراليا ونيوز يلندا ، واربعين الف رجل من الاحتياطي وراء الخنادق المئقنة التي حفرت حذاء الترعة ونحو مليون جندي وعامل مصري استخدموا في خدم ثانوية أفادوا بهدا الجيش البريطاني فائدة عظيمة ·

وأنفق العثانيون نفقات طائلة على السكاك الحديدية حتى وصلت الى بئر السبع وصرفوا على هذه القرية مئات الالوف من الليرات لتحسينها وتحصينها أما البريطانيون فأخذوا بعد تلك الحملة العثانية التي فشلت ينقدمون في الصحراء نحو بلاد الشام، يمدون الخطوط الحديدية في الرمال تحت حماية مدافعهم، وما زالوا يسرعون في تمديد الخطوط في صحراء الجفار بحيث كان معدل ما ينشئون كيلو مترين كل يوم، وهكذا حتى اقتربوا من العريش فلم ينقدموا خطوة الى الامام الا بحسب طريقتهم المعروفة حتى اقتربوا من بقدر مرمى المدافع، ريثًا نثم الخطوط الحديدية وتؤمن السبل حق فتوحهم اي بقدر مرمى المدافع، ريثًا نثم الخطوط الحديدية وتؤمن السبل حق الامن.

本 本 本

إهلاك أحرارالشام والسياسة خطب جمال باشا لاول شخوصه الى الشام الاتحادية مع العرب كوفيالنادي الشرقي بدمشق (١٣٣٣) قائلاً: يجب عليكم يا أبناء العرب ان تحيوا مكارم اخلاق العرب ومجده ، منذ شروق انوار الديانة الاحمدية ، أحيوا شهامة العرب وآدابهم حتى التي وجدت قبل الاسلام ، عضوا على عربيتكم بالنواجذ ، ودافعوا عنها بكل قواكم ، إعملوا على ترقية العرب والعربة جددوا مدنيتكم ، قو موا قنا تكم ، كونوا رجالاً كاملين - جهر بهدا على رؤوس المؤشهاد وقال مثله لارباب الاقلام في مجالسه الخاصة ، بد انه كان يفكر وجماعته من الاتحادبين في الطرق الى الانفقام من العرب المخالفين وانزال العقوبة بمن رفعوا أصواتهم بالمطالبة بحقوق لامتهم فعدوهم خائنين للدولة ، وما هم الامخالفون على الاغلب والمخالفة طبيعية في كل حكومة دستورية بل في كل حكومة ، نظهر وتسنثر بحسب والمخالفة طبيعية في كل حكومة دستورية بل في كل حكومة ، نظهر وتسنثر بحسب الاحوال والدواعي ، و عداً الائتلافيون اي الداخلون في حزب الحرية والائتلاف

خائنين في نظر الاتحاد والترقي، وكان بعض أعضاء الحزب ينزعون منزعًا انكليزياً اي يجبون ان يعملوا بمشورة بريطانيا وبعض حزب الاتحاد ينزعون منزعا المانيًا وحسب الاتحاد يون من الحائنين ايضًا جماعة الاصلاحبين في بيروت اي المطالبون بالاصلاح في ظل العثمانية، واللامركزبين اي المطالبون بتوسيع سلطة الحكومات المحلية، وكان هذا الحزب تألف في مصر من جماعة من الشامبين وانشئت لهم فروع في بعض مدن الشام وقصبانه، وتألف حزب فتيان قحطان في الاستانة، وهكذا قل في جمعية العهد العسكرية والجمعيات اللبنانية المخذلفة المقاصد في لبنان والمهاجر.

فلما دخلت الدولة في الحرب رأى الاتحاديون ان الفرصة آذنت للقضاء على كل فكرة جديدة تخالف ما هم عليه وأصحابهم في سياسة الملك ، وتلقي الرهبة والهول في كل القلوب ، واعتزوا بمحالفتهم مع الالمان وبالاموال التي كانت نقرضهم اياها بالملابين ، وليس أحسن ملائمة من هذا الدور من تولي أحد كبار أساطينهم احمد جمال باشا زمام القوة في الشام ، وهو الذي كان تولى قتل المخالفين في الاستانة من الا تراك أنفسهم وقتل حتى صهر السلطان ، فأصبح متمرناً على الانفقام من كل من يخالف مذهبه السياسي ، او كما قال عن نفسه في آخر خطاب ألقاه في دار الحكومة بدمشق مذهبه السياسي ، او كما قال عن نفسه في آخر خطاب ألقاه في دار الحكومة بدمشق من طالعه كان القتل ، ندب لقتال الناشزين من الاتراك كما عهداليه قتل الناشزين عن الطاعة من العرب ،

ولما أندب جمال باشا لقيادة الجيش الرابع حمل معه أضابير التهم والتحقيقات ونقار الجواسيس الموجهة لمئات من أبناء الشام ، وبينهم أناس من أهل الطبقة العليا وكثير من الشبان المتعلمين ، فألقي عصا التسيار في دمشق وشرع بالتحقيق عن زمرة هؤلاء المتهمين ، وألف ديوانا عرفياً في عالية من لبنات فحكم اوائل آب ٣٣١ ش على ١١ رجلاً نفذ فيهم حكم القتل صلباً في ساحة البرج في بيروت وكانوا متهمين بالدخول في حزب اللامل كزية، ثم شرع بالقبض على طبقة أخرى اكثر علما وتأثيراً ومكانة في البلاد ، ومدار تهمة الفريق الثاني اوالقافلة الثانية انهم حاولوا سلخ سورية وفلسطين والعراق عن السلطنة العثمانية وجعلها امارة مستقلة ومؤازرة الدولة وفلسطين والعراق عن السلطنة العثمانية اتهم كانوا بعملون لادخال الاجانب البريطانية ، ولكن الحكومة التركية اتعمتهم انهم كانوا بعملون لادخال الاجانب

( الفرنساو بين او الانكليز ) الى الشام في حال الحرب على ان هذا ليس بصحيح · واذا نفوه به بعضهم لاحد القناصل طمعًا في إمارة او مظهر من المظاهر فلا يسري اعترافه على الجميع . و يقول جمال باشا في مذكراته رداً على من يقول ان الاشخاص الذين أجرموا وظهرت ادانتهم وشنقوا في سورية قد شملهم العفو العام الصادر في سنة ١٩١٣ أمحاكمتهم فيما بعد على التهم نفسها عمل غير قانوني — انه قد بين في الكتاب الاحمر المسمى ( حقيقة المسألة السورية ) ان اولئك الاشخاص اتخذوا العفو العام وسيلة للقيام باعمال جنائية جديدة ، وان ادانتهم ترجع الى جرائمهم بعد ذلك العفو ، واذكانت الوثائق الخاصة بادانتهم قبل العفو تعتبر قرينة قوية ، بدا الحجكمة ان تفحصها وننشرها لتبين للملاءِ مبلغ شناعة خيانتهم اه • وبعد ان أورد بعض الوثائق السياسية قال: فمن تمحيص هذه الوثائق يدرك الانسان بسهولة انالحكومة الفرنسية بذات أقصى ما في استطاعتها لتمهيد الطريق لضم سورية بجعة حماية العرب. وفي الحق ان أعمال بعض من صلبوا قد ظهرت في أوراق قناصل فرنسا في دمشق وبيروت وحلب وغيرها من مدن الشام ، فانهم أبقوا أوراقهم في أماكنها بعد دخول الدولة في الحرب فانكشفت بذلك اسرار مهمة ساعدت الاتحادبين على الابلاغ في عقوبة مخالفيهم · اما قناصل بريطانيا فقد احرقوا أوراقهم ومنهم من استظهر الخطط الحريبة المنعلقة بالشام ، فنجا بذلك كل من كان له صلة من الاهلين بقناصل بريطانيا العظمي .

وقد حكم الديوان العرفي في عاليه على ا ٢ رجلاً بالقتل وهم القافلة الثانية فصلبوا في بيروت ودمشق في يوم واحد ( ٤ رجب ١٣٣٤ ) صلب سبعة في دمشق والباقون في بيروت ، وكان فيهم الابرياء الذين ، اأرادوا قط خروج الشام عن حكم النرك ، وصلب بعض وجوه الموارنة ورهبانهم لانه ثبتت عليهم دعوة فرنسا للاستيلاء على الشام ، ولما قبض على الرعيل الاول في السنة الاولى للحرب سألت خلوصي بك والي دمشق ، وكان يفيض معي بمسائل الدولة بحرية تامة ، وكان من الاحرار العقلاء في السلطنة، وهوأ علم تركي وأعقل عامل رأ تعالشام في الاربعين السنة الاخيرة قائلاً : كنتم السلطنة، وهوأ علم تركي وأعقل عامل رأ تعالشام في الاربعين السنة الاخيرة قائلاً : كنتم أمس في بيروت فما ذا رأيتم يا سيدي في قضية اولئك المتهمين و، اهو وجه تهميم

ياترى ? · فأجابني بما تعربِه بالحرف: «سلسلة من التزويرات والتلفيقات عليهم قاتلهم الله وأخزاهم» · اي قاتل الله المزورين والملفقين و يعني بهم الاتحادبين ·

ومن الغريب أنه سيق إلى القتل بعض من كان نالم العفو يوم أغلقت الحسابات القديمة مع الدولة، كماعة الاصلاحبين الذين نالوا بعض المطالب بعد مؤتمرهم في باريز، فاتهموا بمسائل أخرى ارتكبوها ، واغرب منه ان يتطوع بعض ابنا البلاد بالجاسوسية للترك و يشهدوا على رجالم في الديوان العرفي بما اوصلهم الى اعواد الصلب ، وان يتوسع بعض المصاوبين في شهاداتهم واستنطاقاتهم ويدخلوا في زمرتهم عشرات من الشبان وغيرهم حتى لا ببقى بيت عامراً في الشام ، وتسقط بزعمهم مكانة تلك القضية فيطوى سجلها بما فيه ، ولكن رجال الديوان العرفي كانوا اعقل من ان تغرهم هذه الظواهر ، وا كتفوا باصدار احكامهم على من ثبتت ادانتهم بحسب الحطة المرسومة او اقتضت مصلحة الاتحاد بين القضاء عليهم من نبهاء البلاد ، وهدد جمال باشما بالقتل اعضاء الديوان ان لم يحكموا على المتهمين السياسهين فوافق بعضهم على القتل اضطراراً .

وقد ذكر شكيب ارسلان ان خطأ جمال باشا في رأيه وجنايته الكبرى على العرب والترك في فعله هما من الوجوه الآتية :

اولاً — ان فريقاً آخر من الذين قتلهم ابرياء من خيانة الدولة ولم يكن لهم ذنب سوى وجودهم في الحزب المعارض لجمعية الاتحاد والترقي ، والقانون العثماني لا يعرف الاتحاد والترقي بل السلطنة العثمانية .

ثانيًا — أن فريقًا آخر منهم لم يوجد عليهم وثائق خطية ولاقرائن قطعية تذهب في جزائهم الى درجة القتل وقد برر جمال هذا العمل فيما بلغنا من نفس رئيس الديوان العرفي بانه من باب « القتل السياسي » مع انه كان الاولى بهؤلاء ان يتركوا الى حكم القانون فيحكم عليهم بحبس او نفى على حسب درجة جرمهم .

ثالثًا — على فرض غير الواقع ، وهو ان هؤلاء مجرمون اعداء للدوله ، فلم يكن من باب السياسة ولا حسن الرأك ، فتح هذه المسألة اثناء الحرب ومجازاة اناس قد عنى عنهم ونك القروح التي كانت قد سكنت نوعًا ، واثارة عواطف العرب وحفائظهم

واظهار كون الـترك يريدون الانثقام في هذه الفرصة التي سنحت لهم للبطش وتعزيز النزعة الاجنبية بهذه السياسة ·

رابعاً — ان الالوف الذين نفاهم الى الاناضول مع عيالهم وخرب بهوتهم ، وامات كثيرين منهم في الغربة لم يكن منهم مائة شخص يدرون ما هي السياسة ، فضلاً ان يكونوا خائنين للدولة فكان تغربهم عن اوطانهم مجرد عذاب وقهر ، بدون ادنى فائدة ، سوى النفور مع تكايف الدولة عليهم ، ١٥ الف ليرة شهرياً فكان خطأ جمال انه سلح اعداء السلطنة العثمانية وانصار الشقاق بين العرب والترك ورواد السياسة الاجنبية الكثيرين في الشرق بسلاح من البراهين لم يكونوا يملكونه فيما لوكان الاتراك انصرفوا من بلاد العرب بدون اعمال جمال ، ١٠٠٠ه .

وبعد فقد عمل جمال باشا ماعمل بقرار من جمعيته ، وكان من ورائدانور باشا يحثه على اهلاك هؤلاء الذين صلبوهم ، وقد جاء هذا مرة الى عاليه من لبنان فقال على صورة الاستنكار : « اما قتلتم بعد هؤلاء الخونة » ، وكان انور باشا نمراً مفترساً في صورة حمل وديع ، والدم في نظره ونظر رفاقه طلعت ومدحت وناظم وشركائهم احلى في المذاق من طيب الشراب خصوصاً اذا كان صاحبه غير تركي ، ومساويه ومساوي اصحابه اكثر من ان تحصى ، تجردوا من كل عاطفة ومن كل دين ، وعاطفتهم دهان و تظاهرهم بالدين رياء ،

وقبل ننفيذ الاحكام بالجوقة الثانية كان قائد الجيش الرابع ينني من الشام الى صميم الاناضول أسراً برمتها ، وفيهم بيوت من صلب رجالم بالتهم السياسية وممن جلاهم أناس من الغوغاء والقتلة القدماء واشترك في هذه النكبة المسلمون والمسيحيون وغيرهم على السواء ، خصوصاً من كان لهم صلة بدولة من دول التحالف فرنساو بريطانيا وروسيا ، ثم طمع الاتحاديون ان يتوسعوا في تأديبهم واعدوا في الاناضول الوقا من الدور ليجلوا النابهين من سكان الشام الى تلك البلاد وكان الاتحاديون قرروا في مؤتمرهم ان يجلوا العرب الى بلاد الترك و يستعيضوا عنهم في الشام بأناس من شذاذ الآفاق وان يعاملوا مهاجرة الشام كما عاملوا الارمن يوم جلوهم عن بلادهم اي ان يقتلوهم على بكرة ابيهم في الطرق و يغتالوهم بالطرق التي اغتالوا بها اعداءهم الارمن و وشرع بكرة ابيهم في الطرق و يغتالوهم بالطرق التي اغتالوا بها اعداءهم الارمن و وشرع

الترك يقبضون على جوقة ثالثة من وجوه الاهلين ومنوريهم ويعذبونهم بتهم سياسية وجهوها اليهم منها ان لهم ضلعًا في انشاء حكومة عربية ومفاوضة شريف مكة بذلك .

خلع شريف مكة كانت البقية الباقية من منوري الشام بخاف سوء طاعة العثانبين للغبة من عمل الاتحادبين خصوصاً بعد ان مرنوا على وتأثيره في الاتراك كان ازهاق النفوس ، ورفعوا حجاب الوهم الذي كان

مسدولاً فرفعوه وعرفوا ما تحته يوم جسروا على قتل كبراء الامة ولم ينتطح عنزان • وكادت النوبة تصيب اهل الطبقات الثالثة والرابعة يوم اعلن الشريف حسين بن على امير مكة المكرمة استقلاله علك الحجاز ( ٩ شعبان ١٣٣٤ه حزيران ١٩١٦م) وثار العرب على الترك في مكة وقتلوا الحامية التركية واسرواا كثرها وحوصرت المدينة بعربه ، وذلك بتدبير الحلفاء واموالهم ، فشغل الترك بهـــذه المصيبة التي لم يكونوا يتوقعونها واخذوا يستميلون اليهم رجالات الشام ويستبدلون اللين بالشدة ، واذكانوا على عن م انفاذ حكم القتل برجال من القافلة الثالثة بعث ملك الحجاز الجديد بواسطة جمهورية اميركا المتحدة لانهاكانت على الحياد بان كل منفي عربي او مسجون اذا أُصيب بادني اهانة فهومستعد ان بعمل اضعافه مع الاتراك الذين في اسره فكف الاتحاديون عن القتل، واطلقوا سراح السجاء مرغمين بعد ان عذبوهم انواع العذاب، فعد ذلك من حسنات الملك حسين ، ولقد آلم الاتحاديون قلوب السور بين بقتل طبقة معمة من الشبان والكمول والشيوخ ، ونفي النساء والاطفال الى بلاد الترك ، ومع هذا لم نقصر الشام في نقديم ابنائها للحرب جنداً ، ولا اموالها وعروضها لمعاونة الجيش ، ولا ارزاقها وحيواناتها وذخائرها لخدمته ، فحنق على الدولة من كان يويد انتصارها ، وتأصلت العداوة بين الترك والعرب، وماكانت العداوة في الحقيقة الا بين دعاة الاتحاد بين والمستنيرين من العرب ، حتى لا ببق بعد الحرب رجال يستطيعون ان يرفعوا اصواتهم عطالبة الدولة بشيء من الاصلاح .

ومنذ نادى الملك حسين باستقلال الحجاز اخذ الضباط العرب وغيرهم من العراقبين والشامبين والبيانبين عمن وقعوا في اسر دول الحلقاء ، او كانوا في خدمة

الجيش التركي على مقربة من الحجاز او في الجهات البعيدة جداً بجهة القافقاس ينضمون الى جيش الحجاز العربي فألفوا جيشاً لا بأس به يرجع الى نظام في الجملة ، وهذا الجيش هو الذي قاتل الترك في الشام، واوقع الشغب في الفيالق التركية وفت في عضد الدولة العنمانية في بوادي الحجاز، وساعده ما كان ينهال من الاموال الانكايزية التي استمال بها ملك الحجاز والقواد أولاده الاربعة العربان في الشام والحجاز، وتسرب قسم منها الى كبار الضباط من ابناء العرب، وكان لجمعية العهد يدطولي في التحلق ضباط العرب بصاحب الحجاز، وهذه الجمعية كانت مؤلفة في الاغلب من ضباط العرب في الدولة كماكان مثل ذلك لجمعية الفتاة العربية التي ألفت في باريز قبل الحرب بنحوخمس الدولة كماكان مثل ذلك لجمعية الفتاة العرب وخصوصاً الشامبين وضمت اليها بعض كبار النباء العرب وخصوصاً الشامبين وضمت اليها بعض كبار اعيان من كبار المفكرين من ابناء العرب وخصوصاً الشامبين وضمت اليها بعض كبار اعيان البلاد ومفكريها وفي مقدمتهم انجال شريف مكة وابلغوا والدهم قرارهم وامتدت دعوتهم الى جبل الدروز .

وقدر بعض الواقفين عدد من انضم من البدو الى الجيش العربي في جميع الجهات نما يناهن المئة الف والعسكر النظامي لا يتجاوز الخمسة آلاف · وقال بعضهم ان البدو لم ينجلوزوا السبعين الفا يكثرون و يقلون بحسب الحاجة والنظامي وهم من ابناء العرب الاسرى من الجيش التركي او الفارين منه خمسة آلاف وال النظامي لم يتجاوز هذا القدر ·

وكان شاعر الثورة الشيخ فؤاد الخطيب يحفز أرواح هذه الامة بشعره ومما قاله في الثورة من قصيدة :

حي الشريف وحي البيت والحرما وانهض فمثلك يرعى العهد والذيما ياصاحب الهمة الشماء انت لها ان كان غيرك يرضى الأين والسأما واسمع قصائد ثارت من مكامنها ان شئتها شهباً او شئتها رجما من شاعر عربي غير ذي عوج قد بارك الله منه النفس والكما

\* \* \*

ياآل جنكيز أن نثقل مظالكم على الشعوب فقد كانت لهم نعا فالظلم أيقظ منهم كل ذي سِنة ماكات ينهض لولا انه ظلما

حتى اسنفاق وسلَّ السيف مننقا قد ارهف العزمات الشم والهما حرية ولو عبد الطاغوت والصنا

ارهقتم الشعب ضرباً في مفاصله فالشنق عن حنق منكم وموجدة هيهات يصفح عنكم او يصافح

قد عاد متصلاً ما كان منفهما شم الانوف يرون الموت مغتنما سداً من الترك ان تعرض له انهدما

يا ابن النبي وانت اليوم وارثه والتف حولك ابطال غطارفة فاصدم بهم حدثان الدهر مخترقا

يامن الح علينا في ملامته بعض الملام وجر"ب مثلنا الألما

لو کان من یسمع الشکوی کصاحبها مضنی لما ضج بالزعم الذی زعما

فجراً أطل على الاكوات مبتسما ما هب في الشرق حتى انشر الرمما

في الغيب لا سأما تخشى ولا سقا حتى استنبت فكانت نهضة عما تلك الطريق - مشت اجدادنا قدما

ايه بني العرب الاحرار ات لكم يسنقبل الناس من أنفاسه ارج تلك الحياة التي كانت محجبة سارت مع الدهر من بدو ومن حضر من ذلك البيت من تلك البطاح على

لستم بنيهم ولستم من سلالتهم ان لم يكن سعيكم من سعيهم أنما

الى الشآم - الى ارض العراق - الى اقصى الجزيرة - سيرواوا حملواالعلما

كا طال امد الحرب كانت حالة البلاد تسوء، أماني الاتراك وخبيتهم وتخربهم كر وقداتي الجند وبعض ضباطهم وعمال الحكومة من ظلم الناس باسم الجيش والتكاليف الحرببة ماضاقت به الصدور وغلت مراجل الاحةاد وساءت الاخلاق ، وكما دامت الحرب شهراً زاد الناس من الدولة اشمَّزازاً وقهراً ، ومن يجسر والاحكام العرفية سائدة وسلطان الفزع الاكبر فاغر فاه ، ان يقول كبة خير ، او يرفع مظلة او ينقد معوجاً ، فان التعذيب كان مصير من يجرأ على ذلك ، والسجن والقتل كان يتهدده كما وقع لمئات في دار الملك ومنهم اصدقاء انور باشا وشركاؤه في اعماله ، قتل بعضهم لانهم قالوا بطلب الصلح من الحلفاء ، وان الدولة تحاول بحربها الانتجار ، قال سفير اميركا : « رأيت انور في احد الايام وقد اشتدت وطأة الضباط على الفلاحين والتجار فقلت له ان تلك الاعمال ( نهب التجار والفلاحين باسم الحيش ) فضي بالمملكة الى الحراب العاجل والدمار الاكيد ، ولكنه لم يعبأ باقوالي ولم يخفق فؤاده ألما لتلك الاعمال بل كان يفتخر بانه انشأ جيشا كبيراً مجهزاً من لاشئ ، بلغ عدد الجنود التي جمعها انور نحو مليون ونصف مليون ، وبقي نحو مليون أسرة في انحاء المملكة وليس لهم من يساعدهم على القيام باعباء الحياة ، وقد فتك بهم الجوع فتكا ذريعاً ، اما الحكومة التركية فكانت تدفع لكل جندي في جيشها نحو ربع ويال في الشهر اه » ،

قلما ان الدولة جمعت في الشام سبعاً وعشرين قرعة أي من ابن الثامنة عشرة الى ابن الخامسة والاربعين وكان معدل ما يجمع من كل صنف ثمانية آلاف جندي فيكون مجموع المجندين من السور ببن مائتين واربعين الف مقاتل فر منهم مجسب الاحصاء آت الرسمية الى آخر الحرب نحو مئة وخمسين الف جندي وظل في الحدمة بير اسير ومريض ومستخدم في خدمة خفيفة ببلده نجو خمسين النا وقتل نحو اربعين النا و ولو العبن المفونة أردنا نفصيل ما وقع من الجيش ولاجل الجيش واهمه استباحة الاعراض المصونة والعبث بالمقدسات والمشخصات لاقتضى لذلك مجلد برأسه ، فقد فيدت الاخلاق بحيث لايتأتى ال تصلح الا بفناء معظم من تلوثوا بتناك اللوثات والهنات ، وكانت نضب مواد البلاد الحيوية يوماً بعد يوم ، وقل النحم الحجر ب جداً فاخذ الاتراك يسيرون القطارات في بلاد الشام بالحطب ، يقطعون الزيتون والكينا من فلسطين ، يسيرون القطارات في بلاد الشام بالحطب ، يقطعون الزيتون والكينا من فلسطين ، والنستق من حلب ، والغضا من الحجاز ، والسنديان والزان والصنو بر من لبنان ، والزيتون والفستق من حلب ، والغضا من الحجاز ، واشتد الجوع وعن الخبز، واصبح الغني يغتبط والفستق من حلب ، والعضا من الحجاز ، واشتد الجوع وعن الخبز، واصبح الغني يغتبط بانه ينال قوت يومه على ايسر وجه ، وذل اعظم عظيم في هذه الديار امام جمال باشا بانه ينال قوت يومه على ايسر وجه ، وذل اعظم عظيم في هذه الديار امام جمال باشا واشياعه من الاتجاد بين ، وصانعه اكبر البقية الباقية من الاحرار مخافة ان يناله من

ظله ما نال غيرهم ، وكان الموت معلقًا بين شفتيه ومن لا يصانعه يذله ، وربما قتله أو نفاه من هذه الارض . وكان يعمل ما يريد ثم يكتب الى الاستانة بما حصل . ومن اغىب الاحكام أن يجعل القتل في ايدي العرفاء والنقباء من صغار الضباط ، فكان لاحدهم اذا قبض على عشرة فارين فله ان يهلك واحداً منهم بالقرعة ! وهكذا تجددت الاحكام القره قوشية ، ورخصت الارواح وببعت ببع السماح .

قال جمال باشا في مذكراته: ويقيننا ان الفضل في عدم حدوث ثورة في سورية خلال العامين والنصف العام اللذين اعقبا اعلان الشريف حسين استقلال بلاده ، انما يرجع الى احكام القتل التي وقعت في نيسان ١٩١٦ وبقطع النظر عن ذلك فان أنور باشا وهو وزير الحرببة ، وطلعت باشا وهو وزير الداخلية ، قد وافقا على ننفيذ أحكام القتل بدون استئذان من المراجع العليا ، ثم أرسلت الى الاستانة نقريراً بما أجربته وهناك راجعته محكمة الاستئناف التابعة لوزارة الحرببة ثم أرسلته بناء على قرار مجلس الوزراء الى القصر للتصديق السلطاني ، وهكذا ايدت الارادة السنية الاحكام التي قضى بها الجيش ونفذها وبذا ختمت هذه الرواية اه ،

وكما كانت الامة ترجو انفراج الازمة كان احمد جمال باشا وهو قوي النقة بنفسه وجيشه يرجو ان ننجلي الحرب عن نصرة دولته ، و يؤسس في الشام معاهد لنتريك العرب ونقوية الدعوة التركية الاتحادية في نفوس الامة ويفتح شوارع في بافا والقدس وبيروت ودمشق و يضع المصورات والخطط والتصميات لهندسة امهات مدن الشام على الطريقة الحديثة وقد نفذت احكامه على البادية والحاضرة حتى ان بعض امراء العرب كانوا عيوناً له يقبضون احساناته الكثيرة ولا يتلكأ ون عن قبول المعاونات التي يقدمها لم الانكليز ، ولم يسلم من يد جمال باشا الا دروز جبل حوران فانهم خدعوه بوعودهم، ولم يتجندوا بخجة العمل في اراضيهم لاخراج الحبوب للحيش ، ولكن الغلات التي استغلوها لم يقدموا منها شيئاً للدولة على الرغم من الحاح القائد العام عليهم ، فغظوا حبوبهم في اهرائهم حتى شهت في الشام ثم اخذوا ببهعونها باثمان فاحشة ولولا ذلك حبوبهم في اهرائهم حتى شهت في الشام ثم اخذوا ببهعونها باثمان فاحشة ولولا ذلك كان جمال باشا يحرق الأرم عليهم ، ولوخرجت دولته ظافرة لارسلوا حملة على هذا الجبل باشا باشا يحرق الأرم عليهم ، ولوخرجت دولته ظافرة لارسلوا حملة على هذا الجبل

تهلكه وتخربه واخرى وهي تعد في آثر الدروز هذه النوبة ، وهي أنهم آووا في جبلهم نحو عشرين الف لا جي من العرب والترك على إختلاف مذاهبهم ، فراراً من الجندية أو غيرينا ، واطعموهم مدة الحرب بلا عوض ، ومنهم من كانوا يشغلونهم في اراضيهم مقابل إطعمامهم فقط ، فكانت مضافات الرؤساء منهم أشبه بفنادق ومطاعم عامة محانية ، خدامها أصحاب تلك البهوت من أعيان الجبل، فمثلوا بعملهم القرى العربي والمروءة والشهامة ، وكفروا عن سيئات المسيئين منهم في الماضي، وكان جبل الدروز أقوى صلة بين جزيرة العرب والشام والعراق مدة الحرب ولا سيما بعد استقلال الحجاز ، وعن م الحلفاء على فتح الشام باسم الامير فيصل واسم ابهه ، فكان مم كز جبل حوران من الوسائط النافعة لابناء الشام والحجاز ، عما ، وفيه تألفت عصابات من الدروز لالقاء الوسائط النافعة لابناء الشام والحجاز ، عما ، وفيه تألفت عصابات من الدروز لالقاء الاضطراب في صفوف الجيش التركي وظل أكثر زعماء الجبل على ولائهم للدولة العثمانية حتى أظلتهم الرايات العربية ،

\* \* \*

الوقائع المهمة في اخذ الجيش التركي في الجبهة ينضغط على نفسه ولنضاعف فلسطين وسقوط فيه مضعفات النفوس من جوع وعري، فني ٢٩٢٦ ذار القدس وما اليها القدس وما اليها المادة ، وفي ٤ آب انهزم الاتراك للرة الثانية في وفي ١٩١٧ نيسان كانت معركة الرمادة ، وفي ٤ آب انهزم الاتراك للرة الثانية في عاولتهم غنوة مصر في قطيا ، وفي ٣٢ تشرين الاول و٧ تشرين الثاني اخترق البريطانيون خط العثانيين بين بأن السبع وغزة ، فقيلي الاتراك عن الابن ومئر السبع وغزة ، فقيلي الاتراك عن الابن ومئر السبع وكانت وقعة في أزقة غزة على السلوب حرب المناريس اشتركت فيها البحرية البريطانية ونائع غزة ١٠٠٠ وفقد التركي ان كل جندي من الحامية فيها اللاتراك وقد من الانكلير على ره اية قائدا لجيش الرابع في ونائع غزة كان مؤلفاً من اربع فرق فرسان واربع مشاة ، وان المعركة دامت ثلاثة ايام غزة كان مؤلفاً من اربع فرق فرسان واربع مشاة ، وان المعركة دامت ثلاثة ايام خطوطهم تاركين وراءهم القتلي والجرحي وعدده ، ١٠٠ اي ما يعادل جميع القوة خطوطهم تاركين وراءهم القتلي والجرحي وعدده ، ١٠٠ اي ما يعادل جميع القوة

التركية التي اشتركت في القتال في تلك الجبهة · وفي الاخبار الرسمية التركية ان خسائر الانكليز (رجب ١٣٣٥) في ساحة غزة الثانية قدرت بثلاثة ألاف فيهم كثير من الضباط وافاد احد الاسرى ان فرقته بات عددها اربعة آلاف رجل بعد عشرة والاسرى بلغوا نجو الاربعائة وخسائر الانكايز بالنسبة للوقعة الاولى كثيرة ولكن غزة خربت الاقليلا وتشتت اهابا تحت كل كوكب ومن الاسباب التي قضت مخوابها ان الاتراك وضعوا بعض مدافعهم الرشاشة الخفيفة في المآذن واخذوا يطلقونها على البريطانبين فماكان من هؤلاء الاان قابلوهم باطلاق القنابل من مدفعيتهم من البرواليجر ·

قلنا ان غزة خربت الا قليلاً ولم يتناول الخواب غزة فقط بل لناول يافا أيضًا وذلك لان العثانيين أُجلوا اهالي تينك المدينتين الى الداخل فترك سكانهما عروضهم ومتاعهم واموالهم او باعوها باثمان طفيفة وارتكبت الفرقة الثالثة من النرسان وهي من الترك انواع الفظائع في اعراض المخدرات بما يخجل منه .

كانت قيادة الجيش الفعلية في الشام ببدالالمان و بالاسم ببد العثانبين فان القواد فونكريس وفالكنهايم وليهان سندرس ابلوا بلاء حسناً في، قائع شبه جزيرة سينا وغيرها ولذلك كان قائد الجيش الرابع يكرهم لانهم جعلوه واوامره وراء ظهورهم و ووظيفته الحقيقية في هذه الحرب ان يقدم لم جنداً وارزافاً و ينفذ ما يأم به القائد الالماني لنظام الجيش واننظامه ولم على يقصر الابراك والحق يقال في مد الخطوط الحديدية الى جبهة مصر على تعذر جلب الادوات اللازمة لها من الغرب فقد انجزوا خط العفولة نابلس متصلاً بحيفا ودرعا ودمشق قبل الحرب ثم انجزوا مسعودية — طول كرم — لا سيد قرب غزة وهو عند كيلومتراً في أيام قليلة وخربوا خط حوران دمشق وطوابلس حمص لاخذ خطوطها الحديدية ، وأصبحت بئر السبع من كراً مها فيها الكور باء وادوات الرفاهية في المدن ، وسدواطر بق العريش — الابن — نخل ، وحفروا الكور باء وادوات الرفاهية في المدن ، وسدواطر بق العريش — الابن كيلو متراً .

سار الجيش الانكايزي على عادته في قتال الـ ترك في سينا سيراً بطيئاً ولكينه

كان اميناً ، ومدوا خطهم الحديدي بالقرب من الساحل ليكون له من الاسطول عند الانفضاء معتصم ، وفي ٣١ تشرين الاول أخذوا بئر السبع وفي ٢١ كانون الاول أخذوا رفح وأخلوا شبه جزيرة ١٩١٦ أخذوا رفح وأخلوا شبه جزيرة سينا من كل ما هو تركي سنة ١٩١٧ وأخذت يافا في ١٦ تشرين الشاني وكانت أخليت من السكان زماء سنة ونصف وتشرد أعلها ، وسقطت القدس في ١٠ كانون الاول ١٩١٧ ودخلها القائد المشير اللنبي الانكايزي دخول الظافر فسقطت بيت المقدس كما قال بعضهم في أيدي الفرنج بعد ان خرجوا منها في الحروب الصابيبة منذ ثماناته وتسع عشرة سنة ، وقرعت أجراس الكنائس برمتها فرحاً بسقوط القدس ومن جملتها الكنائس الالمانية كانس ما خسرته المانيا سياسياً بهذا السقوط يعزيها بعودة البلاد المقدسة دينياً الى أيدي المسيحبين .

واستولى الانكايز على اريحا يوم ٢١ شباط ثم جعلت الجبهة على خط يافا اريحا وظل المتحاربون يقلنلون الى سنة ١٩١٨ وقد كلت هم المقاتلين من الترك فاخترق الجنرال اللنبي الجبهة التركية في ١٩ فاستسلم جيشان تركيان (السابع والامن) وكان انهزم احدهما نحو الشمال اي نحو طريق القدس نابلس، ونشبت بين الفريقين البريطانبين والاتراك معركة هائلة في البيرة انتهت بهزيمة الاتراك وانسحابهم الى اللبان و بلغ الجناح الايسر من الجيش البريطاني حيفا والجناح الايمن تجاوز نابلس و بفتح حيفا وطول كرم ونابلس والناصرة وطبرية فتحت أبواب الشام أمام الجيش البريطاني.

本 辛 卒

عمل الجيش العربي (١) للعرب العامة لما قام الشريف حسين بن علي امير الكرمة بثورته على الترك وقتل وأسر حامية مكة من الاتراك ونودي به ملكاً

<sup>(</sup>١) لفضل بعض رجال الثورة العرببة السيد نسيب البكري والسيد نخري البارودي والشيخ سعيد الباني فأعطوني بعض معلوماتهم عن دخول الجيش العربي الى الشام .

على الحجاز ثار ابنه الامير على في عرب المدينة المنورة الموالين لابه على الحاميـة التركية غداة ثورة مكة فلم يستطيعوا أخذها لان فخري باشا قائد حاميتها التركي كان حصنها تحصينًا عظيماً فما استطاع العرب ان ينحوا على تلك الحصون مخافة ان يصاب قبر الرسول ( ص ) ومسجده باذي وقبعت الحامية التركية بما ادخرته من الطعام في داخل حصونها بعد ان اجلت الحكومة أكثر اهل المدينة الى الشام وآسيا الصغرى وعددهم لا يقل عن اربعين الفاً ولم نترك سوى بضعة آلاف ممن آثروا ان يموتوا في جوار قبر النبي على الجلاء غير مطالبين الجيش المحاصر بخبز ولا إدام . واخذ عرب الامير علي يناوشون الحاميات التركية على الخط الحجازي مدة ويجربون بعض خطوطه ويعود العسكر العثماني فيصلح ماخربوه ويستخدمه في الضروريات لتموين الجيش المرابط في المدينة واخذ منذ ذاك الحين الامير فيصل ثالث انجال الملك حسين في سرايا من عرب الحجاز يشاطي ساحل البحر الاحمر منقدماً الى سمت الشمال نحو الشام وينضم اليمه اسرى الجيش التركي من العرب الذين أُسروا في ترعة السويس وشبه جزيرة سينا وساحة العراق · ففتح ينبع البحر والوجه وهنا تألف الجيش الشمالي الذي قاده الاميرفيصل اماشقيقه الامير عبدالله النجل الثاني فكان في الطائف يحاصرها حتى سقطت ، اي ان الامير عليًا كان يشاغل الحامية التركية في المدونة ويفتح رابغ و يجعلها ميناء ، وشقيقه الامير فيصلاً يحاول الابتعاد عنها للانضام الى الجيش البريطاني في شبه جزيرة سينا .

ويفي تموز ١٩١٧ اي بعد احد عشر شهراً من ثورة صاحب التحجاز على الترك فتحت العقبة بمعاونة الشيخ عودة ابي تابه من مشايخ الحويطات ومن شجعات العرب وقد ابلى بلاء ليس بعده بلاء وذلك في هذه الوقعة وفي اكثر الوقائع التي اشتبك فيها الجيش العربي مع الجيش التركي وكات له الفضل باسقاط الطفيلة وابي الاسل والكويرة وغيرها من المواقع التي احتلها العرب في اوائل البلاد الشامية من الجنوب وقد أسر في فتح العقبة تابوراً تركياً برمته تام الأهبة لم يفلت منه ولا اركان حر به و رجال شوراه الحربي استسلوا كاهم لابي تابه فعاملهم ارقى معاملة مدنية و بسقوطها لمدافع الاسطول البريطاني من البحر اولاً بد طولي في اخلاء الترك للعقبة و بسقوطها لمدافع الاسطول البريطاني من البحر اولاً بد طولي في اخلاء الترك للعقبة و بسقوطها

حمى العرب مؤخرة البريطانهين في سينا وكان الاتراك يأتون من معان الى بادية سينا يضربون البريطانهين و باستيلاء العرب على العقبة استطاع الانكليز ان بهجموا على غزة وبر السبع ، اما الاتراك والالمان فقد دافعوا عن العقبة دفاعًا عظيماً ولكن البريطانهين كانت لهم السلطة على الساحل وأهل البلاد من العرب يحاربون باجسادهم وارواحهم مع صاحب السجاز واولاده .

استولى العرب على الطفيلة ووادي موسى وحاولوا الاستيلاء على معان الواقعة على الخط الحديدي فردوا عنها مرتين بخسائر خصوصاً يوم ٢٢ تموز عنــدما هاجموا محطة ام الجردان ( الجردونة ) فكانت خسائرهم عشرين ضابطاً ومائتي جندي واستولوا على ام الجرذان ثم تخلوا عنها • وارسل الاتراك من الكرك اربع كنائب وسرية من البغالة بغية احتلال الطفيلة وبيناكانت سائرة في وادي موسى بلغ العرب خبرها فتحصر في محافظ الطفيلة الامير زيد رابع انجال ملك التجاز في مائتي جندي نظامي وقوة قليلة من البدو في رؤوس الجبال واخرج اهل الطفيلة وسلحهم وفرقهم على الجبال التي في اطراف الوادي وجعل العسكر التركى في شبه حصار واطلق عليهم النار فارتبك الجيش الزاحف وجفلت البغال وقتل حامد فخري بك القائد التركى المعروف عند الاتراك بفاتح بكرش فسقط في يد الجيش وانهزم أكثره وسلم الباقي واخذ العرب ما يربي على ستمائة اسير تركي وغنموا اربعة مدافع سريعة الطلق ولميكن معهم سوى مدفعين قديمين • اما الكرك على حصانها فان الاتراك اخلوها من انفسهم . وانضمت الى الجيش العربي في الوقائع الاخيرة سرية مدفعية افرنسية كاكانت الطيارات الانكايزية لا نغفل يومًا عن كشف مواقع العدو وتهيئة سبل النقدم لهم و إخبار المقاتلين من البدو بمن كانت وقائعهم مع الترك على الاكثر اشبه بمناوشات عصابات لا بحروب منظمة . والامير فيصل ينظر اليه نظر قائد عربي يتلقى الاواص من المار يشال اللنبي ولقبه قائد الجيوش الشمالية .

جا، في نشرة وزارة الحرببة البريطانية في آب ١٩١٧ ان خطة العرب في بداءة من خطة حسنة تحوي في مطاويها حذقًا وحزمًا ودها وقد خربوا قسماً من السكة الحديدية واستولوا على مراكز الاتراك على جانبي الطريق وكانوا على جانب من

البسالة يتغلبون غالباً على جيش آكثر منهم عدداً وُعدداً • وقال ليمات سدا رس الالماني: ان العرب من اول شهر ايار الح التاسع عشر منه خربوا خمسة وعشر بن جسراً •

ولقد خرب العرب محطة القطرانة واسروا عدداً من الترك وبعد اسبوع هجموا على الحسا فأخذوا قطاراً كان هناك ودمروا قسماً من العدة والذخيرة ولكن الاتراك اخرجوهم بعدئذ من الحسا فنقيقروا جنوباً وهم يخربون في الجسور والخط وفي تشرين الثاني ١٩١٧ واقعت القوى البريطانية حامية الترك ميف عمان فسقطت السلط في الثاني ١٩١٧ واقعت القوى البريطانين البدي البريطانيين والعرب وعاد الاتراك فها جموها في آذار ١٩١٨ وردواالبريطانيين الى غربي الاردن وكانت حال تلك البلاد مثل الصلت ومعان وعمات وغيرها تعسة جداً لان الاستيلاء عليها كان متبادلاً بين الفريقين المتجاربين واهلها بين نارين خصوصاً نار المثانيين الذين كانوا يعاقبون الاهلين لدى عودتهم الى بلد انهزموا منه خصوصاً نار العالم المتواعد الحربهة بما يخرج عن حد المألوف تشفياً وانتقاماً و

لما صدر الامر بالهجوم العام لضرب الجيش التركي الالماني الضربة القاضية فاوض البريطانيون الامير فيصلاً ان يجهز حملة تسير من ابي الاسل الى جسر تل شهاب في حوران لنقطع خط الرجعة على الجيوش التركية فتألفت الحملة من الجيش النظامي يرافقها شرذمة من البدو و يظهر ان القيادة التركية شعرت بذلك لان من البدومن كانوا يتجسسون للعرب وعليهم وللترك وعليهم، ومن عادة البدوي ان ينحاز الى صفوف الغالب و ينتقض على المغاوب بعد ان كان في صفوفه لان هدفه الوحيد السلب والنهب فوعن القائد التركي الى الحامية ان تدافع عن معان بالهجوم على الجيش العربي في الهوب على المهالة عن المسير الى تل شهاب وسار الالمان مع العربي في الشوب على الشوبك والطفيلة ليلتقوا مع الجيش التركي الذي خرج من الشرق على معان واستولوا على حصونها الشرق على معان واستولوا على حصونها وبضبطها أصبح الجيش العربي في خطر فبلغ الامير فيصلاً ذلك بالهاتف من الوهيدة بين معان وابي الاسل و تبعد عن كل منها زهاء ساعتين او اكثروكانت مقر الجيش العربي ومقر الامير وراءها في الاسل ، فاهتم للامر لفناقص عدد الجيش العربي الاسل ، فاهتم للامر لفناقص عدد الجيش العربي الاسل ، فاهتم للامر لفناقص عدد الجيش العربي العربي ومقر الامير وراءها في الاسل ، فاهتم للامر لفناقص عدد الجيش العربي الاسل ، فاهتم للامر لفناقص عدد الجيش العربي

الذي انضمت اكثريته الى الحملة المنوه بها وكانت بارحت قبل هذا الهجوم ببوم المقرة من جهة الطريق الشرقي البعيد عن الخط الحجازي مسافة نهار نقر بباً وهو من جهة الجفر و باير ( ما آن لاهل البادية ) فندب الامير اخاه الامير زيداً واستعاد حصون تل سمنة و كان الاتراك ينوون ان ينقدموا منها للاستيلاء على الوهيدة مقر المعسكر العربي ولو لم ينقدم احد ابناء العرب ممن كان مع الجيش التركي و يفاوض بالهاتف مركز الجيش العربي و ينذره سوء العقبي و يسارع الامير فيصل بارسال عبهده وعددهم مائة وخمسون و يسيروا كالبرق الخاطف يقفون امام الجيش التركي و يشاغلونه ريثا نقدمت فرسان الجيش العربي و تبعها المشاة — لولا هذا لما ردالا تراك عن معان و لهلك الحيش العربي بأسره .

ومن ذاك الحين انقلبت حامية معان من طور الدفاع الى طور الهجوم وعهد الامير فيصل بالقيادة العامة في مقر ابي الاسل الى أخيه الامير زيد والتحق بالحملة يزافقه قليل من الجند النظامي وحرسه من العبيد وبعض المتطوعة من بدو ومنحضر قاصداً الازرق ليتخذه مقر القيادة للحملة وضرب موعداً للنوري بن شعلان ان بلاقيه بالازرق مع شرذمة من قبيلته كما اوعز الى عوده ابي تايه ان ينزح مع شرذمة من قبيلته من الجفر الى الازرق وهكذا كان ولكن جنده كان قليل العدد والبدو الذين ارادهم على ان يوافوه تخلفوا عنه فاصبح موقفه في خطر، وكان في وسع مئة جندي عَمَانِي لُو هُمُوا بَهُ ان يأسروه ومن معه ، ولكن قذف الرعب في قلوب المحاربين من الترك فظنوا ان هناك جيوشًا جرارة لاقبل لهم بها ، وزاد حراجة الموقف تشويشًا ان بعض مشايخ قرى جبل الدروز بعثوا الى الامير يحنجون على احتلاله الازرق بدعوى ان احتلاله يوغى عليهم صدر الحكومة التركية لان الازرق وان كان مقدمة باديةالشام وغير مملوك لاحد لكنه يعتبر في نظر الدروز ونظر القبائل الرحل ملحقًا بالدروز ، ولم يؤثر هذا الاحتجاج في نفس الامير فيصل لعلم ان لاقيمة له بالنسبة الى زعماء الجبل الموالين له وفي طليعتهم سلطان باشا الاطرش الذي اخلص كل الاخلاص للثورة العربة وعاونها بماله وجاهه ، ولعلم انهم متجرون بهذا الاحتجاج غير انه اورث اضطراب الافكار خشيه تجسسهم للاتراك وبعد خمسة ايام ارسل احد شيوخ قببلة بني صخر وهوالوحيد في موالاة

الجيش العربي دون بقيه شيوخ القببلة الذين كانوا موالين للحكومة التركية ويقطعون السابلة على كل قافلة تلتحق بالامير فيصل في ابي الاسل، وجهزه بفئة من المتطوعة لتخريب جسر عمان لقطع المواصلة بين القيادة التركية ومعان وجاء على الاثر الكولونل لورانس الانكليزي، ملتن الثورة العربة والمشرف عليها الذي دُعي « ملك العرب غيرالمتوج» واخبره بسقوط نابلس وما وراءها الى الشمال وانه وقع في اسر الجيش البريطاني من الجيش التركي زهاء ستين الفًا وكان الفضل الأكبر في ذلك لتخريب جسر تلشهاب. وصباح اليوم السادس ورد على الامير فيصل نجاب يخبره بسقوط معان واسر حاميتها وسوقهم الى العقبة، وبعد ساعتين جاءه نجاب آخر من عمان يحمل اليه اوراق الحكومة التركية فيها مبرهناً على سقوطها وانجلاء الترك عنها قبل تخريب الجسير. فرأى الامير فيصل عندئذ نقل المقر الى بصرى عاصمة حوران ، مخافة ان يضم الاتراك شملهم في درعا دفاعًا عن دمشق ولم يكد يستقر بها حتى بلغه سقوط درعا ببد الجيش العربي والانكليزي ومتطوعة الحورانبين فسار اليها ونظم حكومتها واخذ منه القلق لانه كان جرى الفاق بينه وبين الحلفاء اي بينه وبين البريطانبين ان كل فريق من العرب أو البريطانبين يسبق جيشه الى فتج مقاطعة أو بلد يكون حق احتلالها وادارة شؤونها لذاك الفريق الى أن بُبت في المصير، وحافظ الجيش الانكايزي على هذا الوفاق فكان اذا سبق فُنْتُح بلداً او اسقط حصنًا في البالاد التي يُريد اعطاءها للعرب يتوقف ريثًا يدخل العرب فينسب الفتح اليهم ولا سيا في بلاد الشام الداخلية . ولذلك خف السيد نسيب البكري من الازرق بام الامير فيصل الى جبل الدروز ولقى صديقه سلطان باشا الاطرش وجيش هـ ذا من الجبل نحو مائتي فارس وذهبوا الى بصرى وهناك التحق بهم بعض الحورانبين ولا سيما آل مقداد وساروا الى دمشق على طريق الكسوة فناوشهم جيش الاتراك قليلاً في حصون جبل المانع ريثما يتمكن من الهزيمة باننظام ، ودخلت هذه الحملة التيكانت مؤلفة من نحوخمسمائة فارس ماعدا المشاة من اهالي البلاد الى دمشق والفق دخول هذه الحملة مع أوائل الحملة البريطانية الزاحفة على الفيحاء من طريق جسر بنات يعقوب - القنيطرة .

سقوط حوران ودمشق إوفي ١٩١٧ ايلول ١٩١٨ قطع الجيش العربي الخط بهد الجيوش البريطانية كالحديدي على عشرة كيلو مترات من شمالي درعا (اي بين خر بة الغزالة ودرعا) بمعاونة الطيارات الانكليزية ، وكذلك خط درعا حيفا اي من المزيريب وخط عمان — درعا فانقطع الخط في نصيب واصبحت حامية درعا مقطوعة عن كل مدد وفي اليوم الثاني كان الهجوم البريطاني العام فوجه الترك الى العرب بقسم كبير من قوتهم فلم بيق فيها الجناح الايسر من الجيش البريطاني الا بقية ما لبثت ان فرقت شذرمذر ، وأسر العرب في هن يمة الاتراك تسعة آلاف اسير ، وغنموا تسعة آلاف اسير ، وغنموا تسعة آلاف بندقية وثمانية مدافع وأربعة وخمسين رشاشاً ، وفي ٢٦ منه هجم الجيش العربي بعد ان انضم اليه عرب الرولة وعرب عنزة وعدد من الدروز على سكة الحجاز على ١٥ ميلاً جنوبي درعا ، خوروا جسراً وقسماً من الخط ،

وفي ٢٨ منه احتلت القوات النظامية درعا وفي ٣٠ منه نغلبت فرقة استرالية على نجدات الاتراك في قطنا ، ونقربت عند المساء الى أبواب دمشق وفشل الاتراك أي فشل ، وظل الجيش البريطاني يتبع المنهزمين حتى بلغ ضواحي دمشق يوم ٣٠ ايلول وكانناوش المها جمون بمض الحاميات في المدن التي ذكرت ولا سيا في الناصرة (٢٠ ايلول) وقد نشب قتال فيها بين البريطانېين والالمان من الساعة الخامسة صباحاً الى الظهر ، وعندها أخلى لهان سندرس الناصرة وركب سيارته الى دمشق .

وعلى هذا كان أول من دخل دمشق فرقة من الخيالة الاسترائية والفرقة البريطانية جاءت من درعا على طول الخط الحجازي ومن الغد ( أول تشرين الاول ) دخل البريطانيون والجيش العربي في يوم واحد، وقد تأثر الجيش البريطاني بقايا المنهزمين من الجيش التركي بين ربوة دمشق وقرية دم فهلك من الجند المنهزم نحو مئة وعشرين ، ومسرقت خزينة الجيش التركي وكانت في القطار في مركبتين بين الشادروان ودم فنهم الفلاحون وغيرهم من المصطافين، وطار دالفرسان البريطانيون والاسترائيون المنهزمين من الاتراك من حاولوا المقاومة اولاً في سفح جبل قلون قرب دومة فظن الترك ان الاهلين الموابنا صرة الجيش البريطاني فاستسلموا فحف اهل قرية حفير من أعالي الجبل لرد الاتراك العواعة عن قرية هو وكان بعض سكان حوران اعتدوا في الايام التي سبقت سقوط دمشق فاعًا عن قرية هو وكان بعض سكان حوران اعتدوا في الايام التي سبقت سقوط دمشق

على بعض المنهز مين من الجيش لاخذ سلاحهم على الاكثر ، ولكن الاميرطاهم الحسني وابناء عمد الامير سعيد والامير عبد القادر كانوا الفوا من المغار بة سرايا من المطوعة واخذوا الف بندقية من الحكومة التركية فخرجوا الى اذرع وخففوا و يلات الجيش التركي وساعدوه على الهزيمة ، ولما خلت دمشق من حكومة كانت مسائل الامن فيها لاناس من اهل البلد والوجاهة في مقدمتهم احفاد الامير عبد القادر الحسني الجزائري فلم يقع ما يكد "ر في النفس والاموال .

وقبهل سقوط مدينة دمشق عقد الانراك مجلساً حربهاً حضره قواد الجيش من المترك والالمان والنمساو بين والمجر بين ورجال الشورى الحربي ، فكات يرى القسم الاعظم من المؤتمر بن نسف جميع الاماكن الاميرية في دمشق ، وكان الالمان اعدوا لذلك العدة وقال بعض الراوين بل نسف مدينة دمشق ، الا الن القائد النمساوي اقنع رفاقه بان هذا عمل غير معقول ، لان الدمشقهين حاربوا مع الدولة العثمانية وقاموا بكل ما فرض عليهم باخلاص ، فليس من العدل وقد خسر الترك الحرب ان يعاملوا دمشق هذه المعاملة القاسية فر بج القضية ، وكانت حجته داحضة وكان جمال باشا المرسيني المعروف بجال باشا الصغير من رأي القائد النمساوي سراً فعاضده واشار على من استلموا زمام البلد من الوطنهين ان يعلنوا استقلال الشام ، فرفعوا العلم العربي على دار الحكومة ضحوة يوم ٣٠ ايلول وبعد ان هناً جمال باشا الصغير الحاضرين من الدمشقهين باستقلالهم ، غادر دمشق على سيارته الى رياق ، وكان آخر قائد تركي خرج من عاصمة القطر ، بعد ان ملكها الاتراك اربعائة واربع عشرة سنة ،

وبعد يومين استدعى من فوض اليهم الامن في البلد من وجوهها حضرة الامير فيصل بن الملك حسين قائد الجيش العربي ، وكان مرابطاً في الجيدور فدخلها ونزل في دار آل البارودي في القنوات وهناك شرع بتأسيس الحكومة العربية ، وكان البريطانيون عهدوا الى اللواء على رضا باشا الركبي من قواد الجيش التركي ومن أبناء دمشق بان يكون حاكماً عسكرياً لمدن الداخلية دمشق وحلب وما اليهما بالنظر لما ثبت للبريطانيين من حسن بلائه في خدمتهم ، و يقال انه كان أرسل اليهم مصور الحصون حوالى دمشق وكان وكل اليه الترك عملها ، وأرسله القائد التركي قببل

سقوط دمشق ببضعة ايام ليجمع شمل المنهزمين من الجيش التركي في القنيطرة وأعطاه مبلغًا كبيرًا من المال ، فادعى ان العربان سلبوه ماله وثيابه ، وانضم الى الجيش الانكليزي ، وهكذا ذهب من دمشق قائدًا تركيًا وعاد اليها بعد ايام حاكمًا عربيًا بريطانيًا .

وأطال بعض اهالي بعلبك أيديهم على المنهزمين من جند الترك ، وأخذوا سلاحهم وسلبوهم ثيابهم وعتادهم وقتلوا نحو ثلاثين جندياً ، وذل الاتراك في الشام بعد ان كانوا أعن ، وكان الاتحاديون العلة الاولى في هذه الذلة ، وذهاب هذا الملك العظيم ، وخدم الاتحاديون الدولة بادي بدء اذ حموا الدستوركا قال كامل باشا لكنهم بتدخلهم في السياسة و بسط سيطرتهم على الساطة الاجرائية ، أصبحوا حكومة في حكومة في حكومة ، وأضحوا خطراً على الدستور قلنا بل قد صاروا بعد خطراً على المملكة كلها ، ضاربوا بها في سوق السياسة الالمانية فحسروها .

\* \* \*

سقوط بيروت والساحل و كانت الطيارات البريطانية يوم ٢٩ ايلوك والهدنة والهدنة أمطرت قنابلها على مستودعات محطة رياق نقطة اتصال الجنوب بالشمال ونهب ملحم قاسم من اهالي بلاد بعلبك انابير رياق وحوش حالا في جماعة من رجاله ، فنسف الالمان ما بتي من المؤن والعتاد في المستودعات والانابير ، والمهزموا في السكة الحديدية الى الشهال ، ولم يتركوا احداً من المؤك معهم فنجوا بانفسهم باستعال الشدة ، وفي ذاك الحين قذف الالمان في بيروت المؤك والمواد الحربية في المجر ، وأصلاهم الحلفاء ناراً حامية خلال هن يمتهم ، ولم ننفعهم وننفع الاتراك خطوط الدفاع التي كانوا جعلوها في الجبل المطل على بيروت ، كما لم ننفعهم والترك ابضاً الخطوط التي انشأوها في جبل المانع والمزة وقاسيون المحيطة بدمشق من عربها وجنوبها وشمالها وهكذا لم تصب دمشق وثغرها بيروت باذي يوم الهزيمة على غربها وجنوبها وشمالها وهكذا لم تصب دمشق وثغرها بيروت باذي يوم الهزيمة على غربها وجنوبها وشمالها وهكذا لم تصب دمشق وثغرها بيروت باذي يوم الهزيمة على غربها والمنا العقلاء يحاذرون .

لم يجر استيلاء الحلفاء على بيروت الا يوم ٧ تشرين الاول اي بعد سقوط دمشق بثانية ايام فأرسلت الحكومة العرببة في دمشق برقية الى رئيس بلدية بيروت

بامر الامير فيصل غداة وصوله الى دمشق تأمره فيه برفع العلم العربي، ووصل الى بيروت من دمشتي اللواءُ شكري باشا الايوبي تحف به شرذمة من الفرسان ، واحتل دار الحكومة ، وبعد اربعةايام وصل القائد الانكليزي وامراللواء العربي بالعودة الى دمشق، وأنزلت الراية العربهـــة وعين الكولونل بباباب الافرنسي حاكماً على بيروت ، وأخرج الفرنسيس جنداً الى البر بين تصفيق الاهالي ولا سما الطوائف الغرببة ، ثم صدر امر القائد اللنبي الى الامير فيصل ان يحتل جيشه حمص وحماة وحلب، وكانت الجنود الانكليزية والاسترالية لتقدمه اولاً، ففتحت حمص يوم ١٤ تشرين الاول ، وحماة يوم ٦ ا ودخل الجيش العربي حلب يوم ٢٥ منه مساءً بعـــد مقاومة خفيفة ومناوشة الفرسان البريطانهين والاسترالهين لبقايا الجيش التركي الذي دافع لاشغال الجيش المهاجم حتى يتسنى له الانسحاب من حلب بانظام وسلام خشية الاسر، و يتم له نقل الموظفين وعيالهم والنقود والاوراق والسجلات، وطلبالشريف ناصر بن علي قائد الحملة العرببة الى قائد الفرقة البريطانية الجنرال مكاندرو ان يمده بسرية من جيشه ليضمها الى فصيلة عرببة يمدُّ بها السرية التي كان انفذها لاحتلال حلب فرفض الجنوال طلبه وبعد الالحاح عليه صرح بان القائد العام امره ان لا تطأ قدم جندي واحد من الجيش الانكايزي مدينة حلب الا بعد دخول الجيش العربي ورسوخ قدمه بها وهكذا لم يدخل الجيش البريطاني حلب الا بعد دخول الجيش العربي باربع وعشرين ساعة وتأليف الحكومة العرببة الموقتة وصرح القائدمكاندرو في خطاب له في احدى المآدب بحضور المستر مارك سايكس والمسيو جورج بهكو بعد ان أثنى على شم العرب وذكائهم ونبوغهم وشجاعتهم بقوله : « ومما يلفت النظر انهم بفرط بسالتهم واقدامهم سبقونا الى حلب بهوم كامل اربعاً وعشرين ساعة » · احتل العرب قلعة حلب ودار حكومتها ، وقد فقدوا اربعة وخمسين جندياً ، وأحصوا اربعائة قتيل تركي في الشوارع • وذعر الترك لانهم أصبحوا بين عدوين الجيش المهاجم والاهالي وانقض زعماء بادية حلب على الجيش التركي عندماكات يدافع على سلامته على أبواب حلب للسلب والنهب. وفي ٢٦ تشرين الاول بدأً الجيش العربي بمهاجمة الاتراك في القسم الشمالي الذي كانوا فيه من المدينة فأجلوهم

وتبعهم فرسان البريطانهين في اليوم التالي فواصلوا الزحف شمالاً الى ان بلغوا المكان الذي نفقاطع فيه سكة حديد بغداد وسكة حديد سورية ، وقد وقعت في قطمة معركة شديدة بين الاتراك والبريطانهين قتل فيها كثير من الفريقين انتهت بانهزام الاتراك الى الشمال والجيوش البريطانية نفأ نرهم، والاتراك يرتكبون الفظائع في القرى المستضعف أهلها ، ووقف البريطانيون على كيلو مترات قليلة من شمالي حلب فأ بلغت انكترا قائد جيوشها بعقد الحلفاء الهدنة مع الاتراك يوم ٣١ تشرين الاول ، وكان الاتراك يتذرعون بالهدنة منذ بدء الهزيمة الكبيرة في فلسطين ، ولكن بريطانيا العظمي سوفت في الامر ريثا أخرجت الترك من الشام كله بالقوة على ما يظهر وبعد العظمي سوفت في الاجيش التركي في حارم وانطاكية وببلان واسكندرونة لم تستطع اللحاق بالجيش المنهزم فنفسخت وتخالتها الفوضي فانقلبت الى شبه عصابات تسلب وتنهب وتؤذي الاهلين ، الا انها لم تلبث ان انضمت الى المنهزمين وراء جبال طوروس او دخلت في الطاعة واستسلت .

ومن شروط الهدنة مع الاتراك تسايم حامية التجاز وعسير واليمن والشام وما بين النهرين وانسحاب الجيوش من قلقية عدا من يحافظون على الامن ، وكان الفريق فحري باشا محاصراً في المدينة المنورة في خمسة عشر الف جندي ، ولم يسلم الاعندما جاءه الام من حكومته في الاستانة اي في كانون الاول ، وبينا كان الامير فيصل لاول الاحتلال العربي في حلب ، وردت عليه برقية من وزارة خارجية بريطانيا العظمى بواسطة المارشال اللنبي قائد الحملة على الشام تطلب حضوره الى باريز ليشهد ، وثمر الصلح للدفاع عن قضيته ، وعينه جلالة والده ملك التجاز وكيلاً عنه في مؤتمر فرسايل ، اذ لم تكن له صفة رسمية ثابتة تخوله حضور جلسات المؤتمر بصفة قانونية ، فقدم للمؤتمر مذكرة قال فيها اننا نعلقد ان سورية هذه المقاطعة الصناعية الزراعية التي يقطنها عدد وافر من السكان من طبقات مقيمة هي بلاد كافية منقدمة نقدما كافياً من الوجهة السياسية يمكنها ، عه ان نقوم باعباء امورها الداخلية ، ونوى ايضاً ان الاستشارة والمعاونة الاجنبية ستكون عاملاً ثميناً جداً لنمونا القومي ، وضي مستعدون الاستشارة والمعاونة الاجنبية ستكون عاملاً ثميناً جداً لنمونا القومي ، وضي مستعدون مستعدون مستعدون عاملاً شيئاً جداً لنمونا القومي ، وضي مستعدون مستعدون مستعدون عاملاً شيئاً جداً لنمونا القومي ، وضي مستعدون مستعدون عاملاً شيئاً عبداً لنمونا القومي ، وضي مستعدون مستعدون عاملاً شيئاً عبداً المورها الداخلية ، ونوى ايضاً ان

الصرف ما يازم من النقود مقابل هذه المعاونة ، ولا يسعنا ان نفادي مقابلها بجزء من الحرية التي أخذناها قبلاً بانفسنا و نقوة سلاحنا ·

\* \* \*

سبب سقوط الشام إلى البريطاني ، وكيف كان نقدم الجيش المهاجم على مقدار البري الحلفاء والبري الجيش المهاجم على مقدار سير خيول الفرسان ، ولا عجب فالجيش مها بلغ عدده اذا كسرت معنوياته ورأى الافراد قادتهم يفرون و يختبئون و يرتعدون يدب فيه النشل ، ولم يكن الجيش التركي في الشام والحجاز اكثر من مائة وعشرين الفاً ، بقي في المدة الاخيرة منهم مع ليمان ساندرس الالماني خمسون الف جندي على حين كان يلزمه مئنا الف ، وجميع مدافع الترك على اختلاف العيارات لم أنجاوز الثلاثمائة ، ومعظم ما يستندون عليه المدافع النساوية ثم البطاريات الالمانية ، اما الاعتاد الحربة والقنابل منها بوجه خاص فكانت قليلة جداً عند العثم انبين ، لا يبيحون استعالها الا عند الضرورة الماسة ، على حين كان البريطانيون يسرفون في إطلاق القنابل والقنابر وأي إسراف ، وقد ألق حين كان البريطانيون يسرفون في إطلاق القنابل والقنابر وأي إسراف ، وقد ألق ليان ساندرس التبعة على جمال باشا الكبير فقال في نقرير له الى وكيل القائد العام: ان كل ما في سورية من انسان وجماد وحيوان (كذا) قد تسمم من سوء إدارة جمال باشا وان الثبات فيها لا يمكن ابداً ،

وفي الحق ال سوء الادارة قضى بان يجوع الجند المحارب ولدى الدولة أنابير الاطعمة الكثيرة لم يننفع بها وماكان يظن ان الجند التركر و به بضرب المثل بالطاعة والشجاعة ان ببدأ بالهرب من هذه البلاد ، منذ بدت أمارات الفشل والبؤس ، فكانوا يهربون زرافات في الجبال الى آسيا الصغرى وهم لا يعرفون الطريق وأهل القرى يطعمونهم و يلبسونهم و يهدونهم السبل ، على ان الثبات أمام الجيش البريطاني لم يعد فيه ادنى فائدة مادام حلفاؤهم البلغار قد طلبوا الصلح وأمارات الانهزام بدت محميع أعراضها في الساحة الغربة فيأور با ،

وقصارى القول انهذه الحرب كانت على الشام من أشأم الحروب لانها حاربت وهي تجب السلم ، فكان حربها تبعاً للدولة ، وفقدت ابناءها واموالها وخرب عمر أنها .

فقد منها نحو عشر سكانها في المعارك والجوع والامراض أي نحو ثلاثمائة الف رجل على اقل تعديل وخسرت من حيوانها وشجرها وذخائرها وببوتها وجسورها ما يساوي الملابين من الدنانير، و يصعب تعويضه الا في السنين الطويلة، هذا عدا ما قتل من السور بين في الحرب مع الحلفاء فقد تطوع من الشامبين من غير المسلمين مع الحلفاء أكثر من عشرين الفاً منهم خمسة عشر الفاً كانوا في الجيش الاميركاني.

قبض الاتحاديون على زمام السلطنة العثانية من سنة ١٣٣٦ ( ١٩٠٨ ) الى سنة ١٣٣٦ ( ١٩١٨ ) ولم نتحالها الااشهر معدودة خرج الحكم فيها عن يدهم الى الاحزاب الاخرى، وكن من عملهم الاول اعطاء الحرية لامة لم تشترك في طلبها بل تولدت من فكرة بعض الضباط والاحرار، ثم قضوا على تلك السلطنة العظيمة ، وجنوا جنوناً عظيماً بسياسة نتر بك العناصر ، حتى خرجوا عن طور العقل ولم يحبوا أن يسمعوا بالعرب والعربية وحقوق العرب وبلادهم ، فضلاً عن مراعاتهم وهم نصف سكان المملكة ، وفي ارضهم اشرف معاهدها التي كان سلاطين العثمانيين ببسطون بواسطتها نفوذهم المعنوي على المالم الاسلامي ، قامر أنور وطلعت وجمال بالمملكة العثمانية كائنها سلعة في السوق نقسروا رأس المال ، وكانوا يعللون آمالهم ان يضيفوا اليه أضعافاً مضاعفة ، و بسقوطهم نقسروا رأس المال ، وكانوا يعللون آمالهم ان يضيفوا اليه أضعافاً مضاعفة ، و بسقوطهم دب الفشل في الدولة العثمانية نفسها ، وكيف لا يدب وقد خرجت رازحة بديونها ، فاقدة اكثر من نصف مملكتها ،

女女女

رأي مؤرخ تركي في نسب احدمؤر خي الترك العامل كثيرة أهمها في نظره انقراض الدولة العثمانية للمسلمين وقيام الاترك العثمانيين الى عوامل كثيرة أهمها في نظره (1) انقطاع البطولة من المسلمين وقيام الاتراك سداً امام النصرانية وبذلك جلبوا عليهم خصومة اور با المسيحية جمعاء ، فكانت مطارق المسيحيين نتساقط على رؤوس الاتراك مدة قرون (٢) التغافل عن الوطنية التركية وعدم جعل التركية اساساً السياسة الدولة فصانوا اديان من وجدوهم من القوميات وابقوا على السنتهم بل ايدوها وناصروها فمنح محمد الفاتح مثلاً الروم امتيازات مذهبية ، فأحدث بذلك دولة في دولة ، وارتكب خطأ فاحثاً ، وعوضاً عن أن يجعلوا البلاد متجانسة صيروها كبر جبابل ، وماقاسته التركية بل هذه الدولة وعوضاً عن أن يجعلوا البلاد متجانسة صيروها كبر جبابل ، وماقاسته التركية بل هذه الدولة

في هذا السببل مما لايستطاع تسطيره ، فان السلجوقبين حافظوا على جميع ما وجدوه في الاناضول من الاديان والقوميات الغرببة ، وجرى العثمانيون على مثالهم فحافظوا على ما وجد باعيانه ، فلم يعرفوا ما هو التمثل ، وكانت هذه العناصر كما وجدت فرصة تستل من بناء الدولة حجراً وتذهب به ، وبصنعهم صارت الحال الى ما صارت اليه ، وقد الفتهرت ممانعة شيخالاسلام زنبللي علي افندي لياوزخان ( السلطان سليم ) لما اراد أن يُس لم الروم ، فقاومه باسم الدين فبقيت هذه العناصر بحالها لفقدان الدعوة الى القومية التركية ووجود الشريعة • وهذه العناصر فتحت للاجانب سببل التدخل في شؤون الدولةالداخلية فكانوا السبب في انقراضها ، فلم يهدأ لهم بال في هذا الشأن ، واجتهدوا في الوصول اليه ، ومن اسباب هذه الذهنية المشؤومة الرأي الاخرق القائل بلزوم الابقاء على صنف من الرعايا بؤدون الخراج للدولة · وهذا من اساليب العرب وأصولهم (٣) تدخل الدين في مصالح الحكومة ، وعدم قيام بناء الدولة على ما يجب (٤) جهل الملوك واستبدادهم وسفاهتهم (٥) تربيتهم ابناءالصرب والروس والاولاح والارمن والعرب والارناؤد والكرج والجركس وغيرهم من العناصر، ثم تسليمهم امور الْدُولَةُ البِهِم بِدُلاًّ مِنَ انْ يَأْخَذُوا بِايدي ابناءُ التَركُ ، وهؤلاءُ وانْ لم يكونُوا اتراكاً كانوا ببذلون الجهد للقضاء على التركية واسدال الحجاب عليها، وكات الملوك يعتصمون بالاسلام فأورثوا بذلك التعصب قوة (٦ً) كانت الكنيسة الروسية الارثوذ كسية عاملة على الانتقام لمملكة بيزنطية فبشعور روسيا بهذا الانتقام ، وحرصها على جعل الاتراك روساً في لغتهم ومناحيهم ، كانت تحارب تركيا ابداً وهذا من جملة اسباب الانقراض.

الى ان قال ان إلحكومة العثانية تذرعت بالمعنويات ولم تلتفت الى الماديات ، وهذا من اعظم خطيئات الترك العثانيين ، وكان عليهم ان يجمعوا الانواك باسرهم تحت علم واحد ، و بدلاً من ان يجعل العثانيون حرثهم نسقاً واحداً هبوا كالاسود الظائمي الى الى الحاواسط افريقية يلتمسون السراب عبثاً ، ومن طرف آخر انصرفوا الى اور با كالطيور التي جعلت قلوبها كالسباع ، فنطحوا برؤوسهم بلا موجب قلاع فينا ثم وقفوا ورؤوسهم دامية ، ومن أعظم دواعي الاسف انهم فتحوا سببل الرواج للسانين

العربي والفارسي فداس هذان العنصران لسانهم الخاص اي التركية وعبت بالامة الفقر والجهل الح • ونحن نقول ان السبب الاعظم نغافل الدولة عن نقليد الغرب في الماديات والمعنويات فظهر على توالي القرون الفرق بين الخامل والعامل ، وكان تركيب الدولة من عناصر مختلفة ، ومعظمه كان في بدء امرها من غير المسلمين ، من جملة الدواعي في عدم تركيبها تركيبها تركيبها من جملة الدواعي في عدم عنصراً واكثر ذكاء واعظم تاريخاً ، ولا عيش للتوسط مع الذكي واذا اخضعه لد لمطانه بالقوة فالى حين .



THE PROPERTY OF STREET SHEET SHEET STREET 

## العم ل الحديث

« من سنة ١٣٣٦ - ١٣٤٣ »

-->0000

تجزئة الشام بين كانت نتيجة الحرب تجزئة البلاد بين فرنسا و بريطانيا ، فرنسا وانكلترا ك فاستقلت هذه بفلسطين ومااليها، واستأثرت فرنسا بالساحل من صور الى ما وراء الاسكندرونة ، ونقيت الداخلية اي الكرك والصلت ومعان وعمان وحوران ودمشتي ومعلبك وحمص وحماة وحلب مسنفلة بادارة الامير فيصل، والموحون اليه البريطانيون اماالقيادةالعامة فكانت بايدي البريطانبين ودعيت البلاد كلها بلاد العدو المحنلة عملاً بانفاق سايكس بيكو الذي عقد يوم ٩ ايار ١٩١٦ بشأن نقسيم البلاد العثمانية غير التركية الى مناطق نفوذ ومناطق سيادة ، وانشاء دولة او دول عربة متحدة في البلاد العربية ، و عوجبه نتناول الدول العربية داخلية البلاد السورية وقسماً من العراق · اما دولة سورية العربية فجعل فيها لفرنسا وحدها حق نقديم المستشارين والموظفين الاجانب بناء على طلب الدولة السورية ننسها ، او دول الاتحاد العربي، وقد خولت بربطانيا العظمي هذا الحق نفسه في دولة العراق، ويقضى هذا الانفاق باننشي فرنسا في ساحل سورية وفي تلفية ، و بريطانيا في جنوب العراق وفي جملتها بغداد ، وفي مواني حيفا وعكا ، نظام الحكم الذي تريدانه ، ونوع الادارة الذي تستحسنانه ، وان ننشأ في فلسطين حكومة دولية .

وسار الحال على ذلك مدة الى ان تم الانفاق ( ١٥ اايلول ١٩١٩ ) بين الحكومتين الافرنسية والانكايزية على ان تخرج بريطانيا عساكرها من الشام ، بشرط اب

لاتدخل المساكر الافرنسية الى المدن الاربع منها اي دمشق وحلب وحمصوحماة ، لان بريطانيا قطعت للعرب عهداً ان تؤلف لهم حكومة عرببة ، وهكذا كان فاك الجيش البريطاني تراجع الى شرقي الاردن وفلسطين . وعينت بريطانيا على فلسطين السير هربرت صموئيل اسرائبلي انكايزي مفوضاً ساميًا ، وعينت فرنسا الجنرال غورو مفوضًا ساميًا على سورية ولبنان ، ويعمل هذا القائد مسئقلاً باسم دولته ، وكان من قبله من الفرنساو بين يعملون حتى في لبنان بقيادة اللورداللنبي القائد البريطاني العام. وجاء في هذا الانفاق ان بريطانيا وفرنسا تضمنان لسكان ما بين جبال طوروس والخليج العجمي ، استقلالاً واسعاً يأمنون معمه على حريتهم ، وبتمكنون من تجديد حضارتهم وكانت بريطانيا وفرنسا نشرتا بلاغًا قالتا فيــــه ان السبب الذي من اجله حاربت فرنسا وانكلترا في الشرق تِلك الحرب التي هاجتها مطاهع الالمان ، انما هو تحوير الشعوب التي رزحت قروناً طوالاً تحت مظالم الترك – تحريراً تاماً نهائيـــاً واقامة حكومات وادارات وطنية تستمد سلطتها مناختيارالاهالي الوطنبين لها اختياراً حراً • ولقــد اجمعت فرنسا و بريطانيا على ان تؤكدا ذلك بان تعاونا على إقامة هذه الحكومات والادارات الوطنية في الشام والعراق -- وهما المنطقتان اللتان اتم الحلفاء تحريرهما - وفي الاراضي التي مازالوا يجاهدون في تحريرها ، وان تساعدا هذه الهيئات وتعترفا بها عندما تؤسس فعلاً ، وليس من غرض فرنسا و بريطانيا ان نازلا اهالي هذه المناطق على الحكم الذي تريدانه ، ولكن همها الوحيد ان يتحقق معونها و مساعدتها المفيدة عمل هذه الحكومات والادارات التي يخنارها الاهلون من انفسهم عوان تضمنا لهم عدلاً منزهًا يساوي بين الجميع ، وتسهلا عليهم ترقية الامور الاقتصادية في البلاد ، باحياء موامب الاهالي الوطنبين وتشجيعهم على نشر العلم ، ووضع حد للخلاف القديم الذي قضت به السياسة التركية ، تلك هي الاغراض التي اليم اليم الحكومتان المتحالفتان في هذه الاقطار الحررة اه.

水市水

فننة الارمن واعتداؤهم ﴿ كَانتُ الدولة العثمانيـة فِي السنة الاولى للحرب على العرب كل العرب ﴿ الجلتُ مِن الاناضولِ ۗ إلى بلاد الشام عشرات

الالوف من الارمن ، بعد ان أعملت فيهم السيف وقتلت منهم مئات الالوف صبرا بطرق مختلفة ، لان بعض ابناء جنسهم قطعوا خط الرجعة على الجيش العثماني اثناء حربه في جبهة روسيا ، فصدر امر الحكومة العثمانية ان يقتل الارمن قتلاً عاماً ، يقال انه هلك فيه نحو مليون نسمة منهم ومن لم تستطع الدولة قتابهم بعثت بهم الى بلاد العرب ، رجاء ان تجد سببلاً آخر لقتابهم ، و يقال ان الالوف التي جلتها الى ديار الشام كانت توعن من طرف خني بقتلها ، ولكن العرب أظهروا من الشم والكرم ونصرة الضعيف ما فطرت عليه أخلاقهم فلم يمس الارمن باذى حتى في أقصى الشرق من الشام حيث تكثر الحمالة والهمجية ،

ولما دخلت جيوش الحلفاء الشام كان في جملة كنائب فرنسا متطوعة من الارمن فوقع في فقوس بعضهم الن يثنقموا من العرب عما جننه أيدي الاتراك على ابناء مذهبهم وقصابلوا احسان العرب اليهم بالاساءة وبدأوا ببيروت فأطلقوا بنادقهم على بعض البيروتهين عداً وقتلوا بعض الوطنهين ثم أخذوا حيث ينزلون ببدون من امارات الغضب ما يتناول الابرياء مباشرة ، وقد تمردت هذه الكتائب حتى على الحكومة التي قبلتها متطوعة في صفوفها مثل الكتيبة التي تمردت في الاسكندرونة الحكومة التي قبلتها متطوعة في صفوفها مثل الكتيبة التي تمردت في الاسكندرونة العرب بالسوء عند هذا الحد بل تكونت منها أسباب لفننة أهلية في حلب انتهت لعرب بالسوء عند هذا الحد بل تكونت منها أسباب لفننة أهلية في حلب انتهت بقتل وجرح وأحكام بالقتل وإهانة أعيان البلاد وقد سألنا صديقنا السيد امين غن يب وكان في الشهباء قر بباً من هذه الوقعة فنفضل وكتب الينا ما نثبته بنصه ،

كان الجيش الانكايزي محتلاً مدينة حلب وقد وقفت طلائعه في مسلية وما حولها بسبب الهدنة بين الحلفاء من جهة والدول الوسطى من جهة ثانية وكانت تركيا بحسب الشروط قد أُخذت تسرح جيشها ، فالجنود العرب كانوا بعودون الى الشام بطريق أَذنة حيث يمرون بالجنود الارمن الذين عسكروا في أَذنة ونواحيها ، وكان هؤلاء الجنود الارمن قاد مين مع الحلفاء ( وأُرج ان قيادة امورهم كانت في أيدي الفرنساو بين ) فكان كل عربي يمو بالارمن لابسًا ثياب الجيش المتركي المخل

يهيج منظره العسكري عاطفة النقمة في قلوب الارمن اذ يتذكرون فظائع الاتراك بهم و باهاهم · ولا يعذرونه بانه عربي ، جاهلين الفرق بين هذا وبين التركي فيعاملونه بكل خشونة · وكنا في حاب نسنقبل كل يوم عشرات ومئات من اولئك العرب مسرّ حين وهم مهشم الوجوه مجروحون مضروبون بايدي الارمن ، فكات هؤلاء الجنود ينشرون في حلب وينشرون بين أهلها أخبار تعدي الارمن عليهم انتقاماً منهم لما فعل الاتراك بهم ، وكان كثير من هؤلاء الجند من الحلبهين المسلمين ، هذه اول مقدمة لحادثة حلب .

السبب الثاني — كان الانكايز عند دخولم حلب قد أخذوا الارمن اللاجئين اليها ووضعوهم في أماكن مخصوصة عنوا فيها باعاشتهم و ترتيب امورهم وبتحسين حالتهم فرأى الارمن من الانكاير حماة يدفعون عنهم ذلك الشرالمستطير والضيم العظيم فصاروا كمن انفقل فجأة من الظلمة الحالكة الى نور كهر باء ساطعة ، وتحولوا حالاً الى جواسيس متطوعين للانكايز ينقلون اليهم الاخبار المنوعة ، وجرأهم هذا الانقلاب، في حالتهم من تعاسمة وشقاء الى حرية وإكرام فنشأت فيهم غطرسة غير معهودة لدى الحليبين فقابلها هؤلاء بالاشمئزاز الطبهمي فازدادت نارها اضطراماً ، وصارت الحشونة في الحديث على رأس كل اسان أرمني نقر بباً ، فتكاثرت الحوادث البسيطة في الحديث على رأس كل اسان أرمني نقر بباً ، فتكاثرت الحوادث البسيطة في الحديث على رأس كل اسان أرمني نقر بباً ، فتكاثرت الحوادث البسيطة في الحديث على رأس كل اسان أرمني نقر بباً ، فتكاثرت الحوادث البسيطة في الحديث على رأس كل اسان أرمني نقر بباً ، فتكاثرت الحوادث البسيطة في الحديث على رأس كل اسان المرامي فقر بباً ، فتكاثرت الحوادث البسيطة في الحديث على رأس كل اسان بالاشهاء .

السبب الثالث — الورقة المصرية ، فان الانكليز نشروها في حلب عند قدومهم وقد نناقصت في ذلك الحين قيمتها الحقيقية عن قيمتها الاسمية ، وكان الارمن يتناولونها من دوائر الاعاشة الانكليزية ويذهبون لصرفها عند الفو الين و باعة الحقص مثلا ، فيكان الارمني يأكل صحن فول بغرشين ثم ببرز للموالب ورقة بليرة و يطلب منه حسم الغرشين واعطاء ه الباقي من المال التجر ، وكانت قيمة الورقة ستين غرشا ، فيكان المسكين يضطر الماللي خسران كل موجودات محله وهي لا تزيد عن اربعين غرشا والما الي مواجهة شرطي كان غالباً يعطف على خصمه الارمني لمنفيذاً للقانون ، وتعددت هذه الحوادث وانتوعت حتى المتلاً ت منها القلوب وغلت من حرارتها الخواطر ، هذه الحوادث والمجعة في ٢٨ شباط ١٩١٩ وهو يوم السوق التجارية هناك ، فكان

مسلم ببيع حماراً وقد ساومه عليه ارمني فاخلفا وتصايحا وتشاتما ثم تلاكما فكانت هذه الشرارة التي أشعلت النار في الهشيم . وفي أقل من ساعة بلغ عدد القتلى ٥٢ والبحرحى يكثرالارمن فيها حصل النعدي عليهم وفي أقل من ساعة بلغ عدد القتلى ٥٢ والبحرحى مئة ، وكلهم قتلى وجرحى بالمدى والخناجر وسواطير الليم لا بالرصاص ، وقد اجتهد الارمن يومئذ اجتهاداً عظيماً كي يشركوا الحكومة العرببة في الجناية عليهم بسبب وجود بعض الجنود والشرطة الاهلية في اماكن النعدي وعدم لقيانهم منهم عوناً ، وجود بعض الجنود والشرطة الاهلية في اماكن النعدي وعدم لقيانهم منهم عوناً ، على ان هؤلاء الافراد حيث وجدوا انماكانوا يقصرون او يتعدون بدافع التأثر الشخصي المسوق اليهم مع التيار العام بين الاهالي ، لا باوام من رؤسائهم ، اما عدد قتلى المسلمين الحلبين فلم يرد ذكره أمامي لكنه بجسب ما سمعت لا يتجاوز العشرة ،

وقد أفيمت ٩ دعوى على المتهمين بهذه الحوادث ، وآخر ما بلغني ان قد حكم على نحو ثلاثين بالقتل فقتلوا في اوقات مخلفة وصدر الحكم على كثيرين بالسجن اما الثلاثون عينًا من أعيان حلب فقد قبض عليهم الانكايز يومئذ بتهمة تحريض الاهالي على ذيح الارمن ، لكن هذه التهمة لم نثبت أمام التمحيص الذي اجرته لحنة من المحققين كنت عضوًا فيها ، ولهذا لم نقع عليهم محاكمة بتاتاً ، لكنهم مجعلوا قيد النوقيف مدة ريثا سكنت الحال ، واذكر ان القائد الانكليزي لما أراد ان يسرحه التي عليهم كلامًا ملخصه : انكم زعماء والزعيم لا أيعذر على جهله ما يدور بين جماعته ، انسالم نجد عليكم ما يوجب الكم عقاباً قانونياً ، لكننا لا نبرئكم من التبعمة في انسالم نجد عليكم ما يوجب الكم عقاباً قانونياً ، لكننا لا نبرئكم من التبعمة في وجود أسلحة مع بعض أناس منتمين الى زعامتكم ، فعليكم كلا علمتم بعد الآن ان احد الاهالي يحمل سلاحاً على شخصه او في بيئه اعلامنا بامره ، والا فنحن نسبب لكم التحقير حتى لا ببتى في أذهان الناس اثر لاعنقاد الزعامة فيكم » وهلم جراً ،

اعمال الحكومة العربية للمجلت الجيوش البريطانية عن المدن الاربع ، وحكومة الصهيونهين كر أُخذت الحكومة العربية بامارة الامير فيصل بن الحسين تعدُّ لها جيشًا من أهل البلاد ، وكانت بريطانيا تؤدي كل شهر لحكومة المدن الاربع مائة وخمسين الف جنيه مصري ، لتستعين بها على ننظيم شؤونها ،

وكان من هذا المبلغ يصرف جزئ مهم على بث الدعوة ولنظيم العصابات ، فأخذت بريطانيا لفكر في قطعها ، ولكن الحكومة الوطنية زادت في معدل الجباية والرسوم حتى تسد العجز بوم انقطاع الاعانة الكبرى ، ودخل في السياسة الوطنية شبان متحمسون ، واكثرهم من غير ابناء هذه المنطقة الشرقية منطقة المدن الاربع ، وأصبحت لهم منزلة عند الامير ببرمون وينقضون فأبعدوا عنه كثيراً من رجال الحل والعقد في البلاد ، وأصبح الامير يعمل هو والشبان ، والمستند في ذلك على طائفة من أرباب الفتوة والعوام ، وكثرت الاحزاب السياسية في دمشق حتى زادت على ثمانية ، وكلها بالطبع تريد استقلال الشام ، ومنها ما يدعو الى استقلال جميع العرب ، وكثرت الاحزاب السياسية في دمشق متى زادت على ثمانية ، المنازع واشتد الننازع بين أبناء الوطن ، وكام مريد له الخير ولا يهتدي الى طريق الصواب ، لان عمال بريطانيا وفرنسا أخذوا يعملون في الشام ، وكل منهم يريد الاحتفاظ بمحقوق دولته و إثبات الارجحية لها وتوطيد اقدامها ،

وقد تأفف الناس من السياسة التي جرى عليها الامير فيصل في الاعتماد على الغرباء عن منطقة المدن الاربع ونزع ثمقته من أعيان البلاد ومفكر يها من دون سبب فأخذوا ينصحون له سراً بالعدول عن هذه الخطة ، وأوفد أعيان الدمشقه بن ومفكروهم وفداً ببين له ما يجب السير عليه حرصاً على المصلحة فلم يلنفت الى كلامهم وقال في بعض مجالسه : إن اولئك الغرباء الذين يعتمد عليهم قد خدموه اكثر من الدمشقه بين وان هؤلاء لا مأرب لهم الا المال ، على ان الايام أثبنت عكس ما قال ولكن السياسة تسود الابهض وتبهض الاسود ،

وكانت المنطقة الساحلية اي التي دعيت باسم المنطقه الغربية ، قد أقامت لها حاكماً افرنسياً على لبنان لاول عقد الهدنة ، وأخذت فرسا تحلل السواحل وما اليها الى قلقية ، ولم تمض على ذلك مدة حتى بدأت العصابات التركيمة تسيء الى الجيش الافرنسي في قلقية وشمالي الشام فقتل من الفريقين مئات ، وكانت فلسطين منذ رحل الترك عنها في قبضة الجيش البريطاني فلما مضت السنة الاولى للهدنة أصبحت بريطانيا نفي للاسرائ لهين الصهيونهين نما وعدهم به وزيرها بلفور مدة الحرب ، اذا عاونوا بريطانيا باموالم بان تجعل لهم من فلسطين وطناً قومياً ، فجعلت اللغة العبرية

لغة رسمية في فلسطين بمثابة العربية والانكليزية ، وأخذت الوظائف ننقل من ابدي السلمين والمسيحيين الى ابدي الاسرائيليين ، وخص الاسرائيليون بالرعاية على ما لم يكن لهم به عهد ، فشق ذلك على اهل البلد الاصلبين ، واجتمع المسلمون والمسيحيون وألفوا جمعية تطالب بر يطانيا بالعدول عن هذا الوعد البلفوري ، وكثرت الوفود منهم الى اور با والى مصر من كز القيادة العامة الجيوش البريطانية ، فشعرت بريطانيا بصعو بات حقيقية في ادارة فلسطين (آب ١٩٢١) وحدثت فننة في يافا والقدس وغيرها من المدن الفلسطينية وتوقفت الاعمال ، والقوم لاعمل لهم الا ارادة بريطانيا على الوجوع عن وعدها للاسرائيليين ، وقد ملا أبنا فلسطين من غير الاسرائيليين، وهم ثمانية اضعاف اليهود ، المالم صياحًا وعويلاً ولم ينفس لهم كرب ، ولم يدر كوالهم غاية ، وهكذا كان من شبح الصهيونهين ما أخاف المسلمين والمسيميين ، فاتحدوا اتحاداً صادقاً وجامعتهم في اتحادهم ، وحدة المصلحة على طراز كان فيه شيء من الغرابة ،

ولما تركت الحكومة العربية في دمشق وشأنها على اثر انسحاب الجيوش البريطانية الحط الذي عيننه معاهدة سايكس بهكو في فلسطين ، رأى الامير فيصل ان يذهب ( اليلول ) الى لنسدرا وباريز ليفهم ساستها حقيقة اماني الامة السورية و يعرف موقفه من معاهدة بريطانيا وفرزيا النعقدة في اليلول ١٩١٩ وخلاصتها تسليم قلقية والمنطقة الغربية من بلاد المدو المحللة اي ساحل سورية الى الادارة الافرنسية ، فسحبت بموجبها الجيوش البريطانية الى ما وراء الخط الوهمي الذي عين الحدود بين المنطقة بن المنوه عنه بمعاهدة سايكس ببكو ، اما المنطقة الشرقية وبلاد العدو المحللة اي النطقة العربية فتبقى الحكومة بدمشق قابضة على زمامها ، بشرط ان نقدم لها الدولة الافرنسية المساعدة الضرورية التي نصت عليها معائدة سايكس بهكو .

فلم يستطع رجال بريطانيا أن ينيلوا الامير فيصلاً رغائبه ، وأحالوه على فرنسا لان الاننداب في الشام أصبح لها دون سواها ، وفي فلسطين تم الاننداب لانكايترا وكذلك العراق ، فبذل الامير غاية جهده حتى يفهم رجال السياسة في بريطانيا وفرنسا ما هي المسألة السورية ، وبعد الجهد العظيم لم يرالاالانفاق مع رئيس الوزارة الافرنسية المسيو كليانسو وتعهد له أن يكون مع فرنسا و يرضى بانندابها على الشام ، واعترفت المسيو كليانسو وتعهد له أن يكون مع فرنسا و يرضى بانندابها على الشام ، واعترفت

فرنسا لاهل الشام على اختلاف مذاهبهم بالاستقلال وحكم أنفسهم بانفسهم ، وذلك في اللائحة التي تم توقيعها بين الجكومة الجمهورية وصاحب السمو الملكي الامير فيصل يوم ١٦ كانون الاول ١٩١٩ واعترف الامير بان السور بين لا يستطيعون في الوقت الحاضر لاختلال النظام الاجتماعي الناشئ عن الاضطهاد التركي والخسائر المحدثة اثناء الحرب ان يحققوا وحدتهم ، وينظموا إدارة الامة دون مشورة ومعاونة أمة مشاركة ، وطلب باسم الشعب السوري هذه المهمة من فرنسا ، وقد جاء في المادة الخامسة من هذه اللائحة ان صاحب السمو الملكي الامير فيصل يتعهد بات يسهل المشاركة مع فرنسا ننظيم دروز حوران بشكل استقلال إداري داخل الدولة السورية ، بالمشاركة مع فرنسا ننظيم دروز حوران بشكل استقلال إداري داخل الدولة السورية ، بالعربة لغة رسمية في الادارة والتدريس ونعلم اللغة الافرنسية كما تعلم لغة مساعدة وبصورة إجبارية ومحنارة .

وتعهد الامير بان يقضي على العصابات التي كانت تعتدي على المنطقة الغرببة التي يخفق عليها العلم الافرنسي ، وعلق اعترافه بالاننداب الافرنسي جهاراً على إدماج لبنان في الشام ، ثم عاد الى الشام ( ٣ شعبان ١٣٣٧ — ايار ١٩١٩) فاستقلبته السلطتان الافرنسية والبريطانية استقبال الملوك ، وكان استقباله في دمشق فخها للغاية فخطب في بيروت خطبة رضي عنها الفرنساويون ، ولما جاء دمشق خطب خطبة تخالفها إجمالاً وترضي المنادين بالاستقلال التام الناجز ، وبدأ النقلقل في سياسته والنساقض في وترضي المنادين بالاستقلال التام الناجز ، وبدأ النقلقل في سياسته والنساقض في أقواله ، لانه كان بين عاملين العامل الافرنسي والعامل الانكليزي وهذا أشدو أقوى وان لم يكن ظاهراً للعيان ، وذلك بالنسبة لحالة والده ملك التجاز ، ولان انكلترا اذا غضبت ننقطع عنه المعاونة المالية الشهرية ، وبدونها يستحيل القيام بشيء من اعمال المقاومة والدعاية ،

**本本本** 

المؤتمر السوري ومبايعته ﴿ وَكَانِتَ الحَكُومَةُ العَرَبِةِ بَدَّمَشُقَ دَعَتَ مَوْتَمُراً فيصل ملكاً على الشام ﴿ تَأْلُفُ مِنَ اكْثُر ابناء الشَّامِ وَمَهُمَا فَلْسَطِينَ ، لوضع القانون الاساسي للبلاد وتعبين شكل لحكومتهما ، فقرر اعلان ملكية الامير

فيصل ( ١٦ جمادي الثانية ١٣٣٨ - ٧ آذار ١٩١٩ ) فبويع له بالملك على الاصول باسم فيصل الاول ، وأعلن شقيقه الامير عبد الله ملكاً على العراق ، وان بكون ولي عهده اخوه الاصغر الامير زيد ، بايع أهل الحل والعقد الملك الجديد فرحين مغتبطين ، ولم يحضر قنصل بويطانيا حفلة الننصيب وحضرها معتمد فرنسا فرحًا مسرورًا ، وكان محبًا للعرب مجاهراً باسنقلالهم ، وتألفت وزارة قالت اولاً انهما لا نقبل بالانداب الأفرنسي الذي كان قرره على الشام مؤتمر سان ربمو في ١٦ نيسان (١٩٢٠) • فدهش المفكرون لهذا التبدل في السياسة ، وذهبت في ذلك الظنون كل مذهب ، فهن قائل ان الامير نودي به ملكاً بايعاز انكاترا لانها ذكرت خدماته وخدمات والده واخوته لها في الحزب ، فأرادت ان تكافئهم ونقوم ما وعدتهم به . ومن ذاهب الى ان فرنسا رأت ذلك من مصلحتها ، لانها كانت عرضت على الامير ان يقبل بالانداب الافرنسي على الشام ما عدا فلسطين وهي تدخل له لبنان في سلك ملكه فلم يقبل . ثم تبين بعد ايام ان المسألة ليست منبعثة الاعن آراء الاحزاب لان من اساطينها من كان يذهب منذ حين الى ان اور با اذا رأت أهل البلاد ينادون بالامير فيصل ملكاً عليهم ، لا ننازعهم في ذلك لان البلاد بلادهم وهم أحرار فيها . ويكون ساسة اور با أمام امر واقع لا يجرأون ان ينقضوا ما أبرم!! وفي ١٨ آذار اي بعد الببعة بعشرة ايام أبلغت فرنسا وانكلترا الامير فيصلاً بانهما لا تعترفان بصحة قرار المؤتمر السوري الذي بابعه ملكاً ، ودعي الى الحضور الى اور بالعرض قنيته أمام مخلس عال ، فاعتذر بان أعمال مملكته الجديدة لا تسمح له بمغادرة البلاد، وأرسل من قبله رسولاً الى لندرا وطلب الى فرنسا وانكلترا معاونتهما ليعترفا له باسنقلال الشام. وكان الامير يرى من معتمد فرنسا لدى حكومته عطفًا ومعاونة ، وكذلك من معتمد ايطاليا التي أرسات الى دمشق قنصلاً برتبة سفيرصغير ليحسن تمثيل دولته أمام الدولة السورية الفتية ٠ اما ملكية الملك فيصل فات الكاتراكانت على ما قيل تميل الى الاعتراف بها ولكن فرنسا عارضتها في ذلك • العصابات بين الساحل إواخذت العصابات في المنطقة الشرقية لمخمس والداخل كانون الثاني سنة ١٩٢٠) كتببتين من الجند بدلالة بعض نصارى جديدة مرجعيون ودير مياس والقليعة فضربوا قصر الامير مجمود الفاعور امير عرب الفضل في الخصاص من ارض الحولة فلا رأ عرب الفضل انهم المقصودين بالذات حملوا على الجند حملة منكرة كانت فيها لهم الغلبة وقتل كثير من الجند الافرنسي وقليل من العرب وعندئذ هجم في عم مرجعيون فأحرقوا نحو اربعين رجلاً من العرب وارباب القرى المجاورة على جديدة مرجعيون فأحرقوا نحو اربعين داراً ونهبوا بمضها وقتلوا نحو عشرين رجلاً من العلب وادعى العرب انه قتل من الجند عموى سبعة العلم وادعى العرب انه قتل من الجند نحو اربعائة ولم يقتل منهم سوى سبعة العلم وادعى الفرنسيس النالم المهم من العرب انهم لم يكونوا اقل من المختاص وادعى الفرنسيس النالم المحواء وادعى العرب انهم لم يكونوا اقل من ثلاثمائة ولا مدافع لم ولا رشاشات ولم يكونوا ستة الى واحد كم ادعى الفرنسيس بل كانوا اقلية و

وبعد خمسة اشهر ( ١٥ حزيران ) تكررت هذه الحوادث في عين ابل والقليعة والجديدة نفسها ، وضربت الحكومة المنذبة على أهل جبل عامل مائتي الف ليرة ذهبا جزاءً عن العصابات في جبلهم ، وذكر الريحاني ان الجباة الماهرين جمعوا من هذا الجبل اربعائة وخمسة وثمانين انف ليرة دفعوا منها تعويضاً لاهل الجديدة خمسين الف ليرة . . . .

ووقعت وقائع كثيرة في بلاد بشارة وانطاكية وتلكلخ ، كانت العصابات العامل الاقوى فيها ، كما ان المنطقة الغربية حاولت انشاء عصابات مثل عصابات المنطقة الشرقية لتدفع الشر بالشر ، وارصدت في بعض الروايات ثلثائة الف ليرة ذهبًا لهذه الغياية ولكن عصابات المنطقة الشرقية كان عملها اعظم وافظع واكتفت بها الحكومة المحنلة ولبثت ترنقب ننائج عملها وربما جسمت امرها وهولت فيه اكثر من الحقيقة ، ومما حدث وقائع النصيرية والاسماعيلية ( نيسان ١٩١٩ — ١٣٣٧ ) فاغار النصيرية على الاسماعيلية في جبل الكلبية في قرى عقر زيتي وخر بة الفرس وجمعه شبه وغيرها على الاسماعيلية في جبل الكلبية في قرى عقر زيتي وخر بة الفرس وجمعه شبه وغيرها

من قرى الاسماعيلية ، وفي ناحيتي الخوابي والقدموس ، وسكانها اسماعيلية ، فنهبت القدموس على بكرة ابيها وخربت بعض بهوتها ، وكانت المعركة دامية بين الطائفتين قدر بعضهم قتلاها بمائتين وزاد آخرون الى اكثر من ذلك ، فزحفت كتيبة من الجيش الافرنسي على قرية الدويلية فاحرقتها ، واحرقت قريتي كاف الجوع والسلورية ثم سارت الى المريقب مقر الشيخ صالح العلي زعيم الثورة ومن المعتقدين عندالنصيرية ، وكان جمع القلوب حوله بدهائه ، وعشائره تبلغ خمية آلاف، ومعهم عشائر المتاورة ، فتألفت كتلة مؤلفة من اثني عشر الف مقائل من اهالي جبال النصيرية وتعاهدت على قتال الجيش الافرنسي ، فاحرق الجيش بهوت الشيخ صالح فهاجم هذا الحلة ودامت المعركة بينها سبع ساعات ، ثم تراجعت الحملة الى القدموس ومنها الى بانياس وطرسوس ،

ومن الاحداث خلال هذه السنة ما وقع في شباط (١٩١٩) بين اص اء الاسماعيلية وجماعتهم من الفلاحين من الاختلاف الذي انقلب الى فذنة ، اضطر معها الامراء الاستنجدوا بمشايخ النصيرية ليعينوهم على ابناء مذهبهم فعاونوهم حتى انتصر واعلى جماعتهم ، واراد الفلاحون من الاسماعيلية بعد كسرتهم ان ينفقموا لانفسهم فهاجموا قرى النصيرية القربية من بلادهم ، وارتكبوا انواع القسوة وحرقوا الدور ونبشوا قبور الاولياء من شيعتهم فاضطرت السلطة كما قال الكولونيل نيجر الى التدخل واشتعلت نيران الفئنة ولم تخمد الا في تموز ١٩١١ قال : وكادت هذه الفئنة تهم الجبل كله ، لو لم يعلن اسنقلال بلاد النصيرية ، وذكر في نقرير له عن تلك البلاد ان المفاوضات كثرت بين جبال النصيرية وانقرة اي الحكومة التركية ، وانقطعت بعد عقد الصلح بين فرنسا وتركيا ، وان البنادق التي جمعتها السلطة من الجبل بلغت خمسة عشر بين جبال النوام . وذكر الجنرال غورو في احدى خطبه انه اشترك مع عصابات انقرة على الدوام . وذكر الجنرال غورو في احدى خطبه انه اشترك مع عصابات مرجعيون زعيم وخمسة ملازمين و ٢١٣ جندياً عربياً ، واعانتهم الحكومة العرببة بار بع رشاشات ثقيلة و ثلاث خفيفة ، وخمسين صندوق ذخيرة ، وان مذابح عين ابل بار بع رشاشات ثقيلة و ثلاث خفيفة ، وخمسين صندوق ذخيرة ، وان مذابح عين ابل وفئنة العاملهين كانت بتحريض من المنطقة الشرقية اي حكومة فيصل في دمشق ، والغالب وفئنة العاملهين كانت بتحريض من المنطقة الشرقية اي حكومة فيصل في دمشق ، والغالب

ان عمال الافرنسيين كانوا ببالغون في اخبار العصابات ويؤكد الخبيرون ات العسكر العربي ما اشترك مع العصابات اصلاً ولا في وقعة من الوقائع .

على ان بريطانيا وهي الصديقة المحببة الى حكومة الامير فيصل لم تخل من اعتداء العصابات عليها ، فانها اعتدت على اطراف سمخ في المنطقة البريطانية ، كما اعتدت على قطار في الشمال يحمل عسكراً بريطانياً ، ومما جرى خلال تلك الفترة النفاق بريطانيا وفرنسا الفافاً عسكرياً على ان تحلل الثانية بعلبك ورياق وحاصبها وراشيا فزحفت الجنود الافرنسية لاحتلال هذه الاقضية وكانت من عمل الحكومة العربهة الفيصلية ، وبعد مناوشة في وادي جربان دامت اربع ساعات بين الجيش العربي والجيش الافرنسي دخل هذا بعلبك ، ثم سعى الامير فيصل فاخرجهم من تلك المقاطعة ثانية ،

ترامت اخبار العصابات الى الغرب وتجسمت بالطبع على العادة في نقل الاخبار ، وشكا العقلاء من اهل البلاد وخافوا عاقبة هذه السياسة ، واسفوا للقاتل ابناء الوطن ولتجدد نعرة الدين ، ولم يكن قناصل الدول غافلين عمايتم وكانوا ينقلون اخبار الوقائع في الجملة على وجه الصحة واخذت العلائق نئوتر بين الامير فيصل وحكومة الانتداب في الساحل ، وكانت فاتحة اعمال الجنرال غورو في الشام ان طلب الى الامير فيصل ان يعطيه البقاع لينقل على الخط الحديدي ما يجناج اليه الجيش الافرنسي في جهات عينناب فابي الامير اجابة الطلب .

农农农

اسنفتاء البلاد في الدولة ( زينت بريطانيا للحلفاء ارسال وفد يسنفتي اهل التي تريد انتدابها ( الشامولبنان، في الحكومة التي يخنارونهاللاننداب عليها فجاء الشام ( حزيران ١٩١٩) وفد اميركي منندب من الدول ليدرس حالة البلاد و يعرف مايرضيها من الحكومات فبدأ عمله من الجنوب الى الشمال، وجاء دمشق فاجتمع العلماء والرؤساء والقادة، فكانت الكلة في المدن الاربع مجمعة على طلب الاسنقلال التام ورفض المعاونة الفرنسية وطلب المساعدة الاميركية او البريطانية فقط، وكذلك مدن الداخلية، اما السواحل فالموارنة والكاثوليك طلبوافرنسا، ويقول الريحاني ان الاقلية اللبنانية فقط طلبت الانداب الافرنسي ولم تشمل هذه الاقلية

الطوائف المسيحية كامها قال: ومما يدعو الى الاسف ان قد كانت اللجنة الاميركية عاملاً آخر من عوامل الشقاق لانها في طريقة الاسنفتاء عززت من حيث لا بدري مبدأ العصبهات الدينية والطائفية .

وقد قالت هذه اللجنة الاميركية انها زارت ٣٤ مقاطعة من مناطق العرب والانكليز والفرنسيس ، (فلسطين وساحل سورية وداخلها) وان مجموع أهل سورية والانكليز والفرنسيس ، (فلسطين وساحل سورية وداخلها) وان مجموع أهل سورية من ٣١٢٤٧١٥٠٠ من المسيحبين و ٣١٢٤٧١٥٠٠ من المسيحبين و ٣١٠٤٠ من اللدروز و ١٠٠٠٠ من اليهود و ٥٠٠٠٠ من الطوائف الاخرى وهو احصاء نقر ببي وانه بلغ مجموع العرائض التي تلقتها اللجنة ١١٠٧٩ عريضة وفي وهو احدة خمسون توقيعًا على الاقل ، وان مطالب الاهالي ننحصر بطلب انشاء مملكة ملكية ديمقراطية دستورية لامركزية .

ولما جاءت اللجنة الاميركية الى دمشق ، اصدر المؤتمر السوري قراراً فحواه طلب الاستقلال التام لسورية ، والاحتجاج على المادة الثانية والعشرين من قانوت جمعية الام ، ورفض المساعدة الافرنسية وطلب مساعدة الولايات المتحدة لمدة عشرين سنة وإن لم نقبل هذه فبريطانيا العظمى بنفس هذه الشروط ، وقال : ان العزم معقود على تأسيس حكومة ملكية سورية ديمقراطية يرأسها الامير فيصل ، ونقوم على أسس القومية وتحفظ حقوق الاقلية ، وكانت الاكثرية المطلقة في بلاد الحكومة العربية بجانب اميركا في مسألة الانداب ، وفي الساحل كانت بالطبع بفرنسا ولما كانت اميركا في مسألة الانداب ، وفي الساحل كانت بالطبع بفرنسا ولما كانت اميركا وهذا ما كان يريده الامير فيصل لتكون البلاد العربية كلها ذات انشداب واحد ، وتكون روحها يريده الامير فيصل لتكون البلاد العربية كلها ذات انشداب واحد ، وتكون روحها واحدة وهي الروح البريطانية وخالفه فريق صغير فقال بان في تعدد الانثدابات فرجاً للشام يقرب ايام استمتاعها بحريتها ، ناجية من اشراف الدول المنذبة ، وقد كانت ثبقة الامير بالانكايز السكسونيين في القضية السورية عظيمة جداً ، كتب الى صاحب الامير بالانكايز السكسونيين في القضية السورية عظيمة جداً ، كتب الى صاحب هذه الخطط من باريز يوم ٤ آذار ١٩١٩ كتاباً خاصاً جاء فيه : « واذا استثنينا بعض من يريد الاستعار فجميع اصوات العالم معنا فلا يشق عليكم ما ببلغكم من بعض الجهات من يريد الاستعار فجميع اصوات العالم معنا فلا يشق عليكم ما ببلغكم من بعض الجهات

فهي قراقع وضرب دفوف لاخوف منه هذا بشرطان نكون موجدي الفكر والعمل. الامة الاميركية والبريطانية معنا وسنصل الى ما نحن نتمناه ».

\* \* \*

افكار الامير فيصل ﴿ فَجِلْتُ افكار الأمير فيصل بمجيُّ اللجنة الاميركية كل والعبث بالسياسة ﴿ النَّجِلِّي وَكَانِتَ الدَّعُوةَ اوْلاً مَنْذُ يُومُ رَفْعُ الْعَلَّمُ الْعُرِّ بِي على البلاد الداخلية ان الاستقلال تام للبــلاد العربية نتناول الوحدة الشام والحجاز والعراق وسائر الاقطارالعربية في الجزيرة ، ومافتئت الدائرة تضيق حتى اخذوا يدعون الى الشام بحدوده الطبيعية ، ثم سكتوا عن فلسطين لان العلم البريطاني كان يخفق عليها منذ خروج الاتراك منها ، ثم اكتفوا بالدعوة لاستقلال سورية ، ثم تخلوا عن لبنان واكتفوا بالدعوة الى استقلال المدن الاربع وهذه ايضًا لم تسلم لهم على ما يراد لها • وذكر الريحاني انه كات لفيصل رأي في نقسيم البلاد الى المقاطعات وفقًا لحالتها الطبيعية والعقلية والتهذبيبة صرح به خصوصاً للوفد اللبناني الذي جاء دمشق يهنئه بعودته من باريز، وليؤكد له ان فريقاً كبيراً من اللبنانبين يتمنون الانضام الى سورية. وقداخذت الحكومة العرببة بعدان نودي بالملك فيصل ملكاً على الشام تزيد في الضرائب واخذت بالنجنيد (كانون الاول ١٩١٩) وجُعل البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ثلاثين ليرة عثمانية لستة اشهر حثى زادت وارداتها من ١٦٨٠٠١٠٠٠ جنيه الى ٠٠٠٠٠ وذلك لتستعين بهذا المال على مقاومة فرنسا ، وقد دفع الناس الاموال تخلصًا من الحدمة العسكرية ، وكان في البلاد نقد كثير بتي من الحرب العمومية ، ومنه ماصرفة الحكومتان البريطانية والعرببة عقيب الاحتلال ، وكيف يقاوم جيش جديا. جيش حكومة كبرى وهو قليل العدد والعُدد ، فيه ظواهر ومظاهر لاحقائق بعول يوم البأس عليها ، حتى بانت المسألة اشبه بالهزل منها بالجد .

لما سألت الوزارة امراء الجيش بحضور الملك فيصل عما عند الجيش العربي من الذخائر والعتاد وفي كم يوم لنفد اذا اشتبكت الحرب، اجابوا انها لنفد في ساعتين وقد لالنفد في يومين و فسألتهم الوزارة وعلى ما ذا تستندون في الحرب بعد نفاد الذخائر، فاجاب بعضهم انهم بأملون في اول ملحمة ان يدحروا الجيش بعد نفاد الذخائر، فاجاب بعضهم انهم بأملون في اول ملحمة ان يدحروا الجيش

الافرنسي الزاحف ويستولوا على ذخائره وعتاده وعلق بعضهم آماله على الجيش العربي في حلب وقال آخر: اننا ننسحب الى رؤوس الجبال ونعتمد على مواقفنا الحربية ونحارب حرباً دفاعية بالمناوشة ولما سألتهم الوزارة على ماذا تعتمدون في هذه الحرب، وعلى اي شيء ننكلون في المقاومة، اجابوا على حماسة الامة ومعاونتها فاجابهم احد الوزراء: دعونا من البحث في المعنويات فانا نقدرها مثلكم واخبرونا عن قونكم الفعلية المادية وكم يمكنكم المقاومة فقالوا: ست ساعات اذا اشتد لظى الحرب دفعة، ولم نوفق لدحر العدو وهن يمته و

وهكذا كان الامناء على مصلحة الامة يفكرون ويتناقشون قبيل ان ساقت فرنسا جيشها من الساحل الى الداخل ، اما العامة ومن كان يحمسهم فقدر عن مبلغيم من الخيالات ولاحرج ، ولقد قال يومًا احد دعاة العامة بمن اضروا كثيرًا بحاستهم قضية الاسئقلال في مجلس عقد بدمشق من خاصة القوم ليقرروا الحرب مع فرنسا او الصلح وتأليف عصابات تغزو المنطقة الغربة : «ان فرنسا عجزت بعد الحرب العامة ان ترسل الى الشام بضعة انفار من جيشها ، وليس لديها مال وما تهددنا به من قوتها لا تستطيع انفاذه ، فالاولى ان نتكل على الله ونبدهها بالحرب ، » فأجاب صاحب هذه الخطط وكان في الجلسة من جملة المدعوين : «لست من امراء الجيش حتى اعرف ماعنده من القوى المادية ولكنني اعرف فرنسا وقوتها ولا اكون الى المبالغة كثيرًا اذا قلت ان فرنسا تستطيع ان تكتسح الشام من جنو به الى شماله اذا ارسلت علينا عوران حو بها الاخيرة فقط ، فيجب علينا ياسادتي ان لانغش انفسنا وننذرع بالحال » ،

\* \* \*

حملة فرنسا على إلى كانت الحكومة العربية في ايدي العامة والهازلين من المدن الاربع لل امراء جيشها وخطط الاحزاب متضاربة واعضاء كل حزب متعادون متشاكسون بينهم وكان الجنرال غورو المفوض السامي في سورية ولبنان يعزز جيشه في الساحل و يستدعي من فرنسا فرقاً من الجند فارسل يوم التموز ولبنان يعزز جيشه في الساحل ويستدعي من فرنسا فرقاً من الجند فارسل يوم التموز الماك فيصل كناباً مطلعه : بيناكانت السكينة سائدة في سورية اثناء الاحتلال الانكليزي ابتداً الفساد يوم حلت جيوشنا محل الجيوش البريطانية ولا

يزال آخذاً بازدياد منذ ذاك الوقت وارسل اليه ايضاً يوم ١٤ تموز ١٩١٩ بلاغاً يدور على خمس مواد وهي ان يعطى لفرنسا الخط الحديدي من رياق الى حلب والن بلغي حكومة فيصل القرعة العسكرية التي اخذت تجمعها ويقبل الانئداب الافرنسي والنقود السورية ويضرب على ايد الاشقياء فطلب الملك مبلة اربع وعشرين ساعة فانتهت مدة الانذار الاول في ١٨ تموزالساعة الحادية العشرة والنصف نقر بباغ مددت اربعاً وعشرين ساعة أخرى ثم مددت ثانية وانتهت يوم ٢٢ تموز وقع تأخير في ارسال الجواب بالايجاب اي بقبول مطالب فرنسا وكان الداعي اليه انقطاع الاسلاك البرقية فامر الجنرال غورو جيشه بالمسير الى دمشق بقيادة الجنرال غوابيه يوم ٢١ تموز فسار الى البقاع واحتل رياق واخذ يصعد اكات مجدل عنجر وضع مئات من البدو عسكر البيشة الحجازي واخذوا يخفون الى مقابلة الجيش الافرنسي وبضع مئات من البدو عسكر البيشة الحجازي واخذوا يخفون الى مقابلة الجيش الافرنسي مغيرة على الجند الافرنسي في تل كلخ فانهزمت الكتيبة وأخذ منها ١٥١ اسيراً بينهم مغيرة على الجند الافرنسي في تل كلخ فانهزمت الكتيبة وأخذ منها ١٥١ اسيراً بينهم منابطان وثلاثة مدافع رشاشة و

وفي ٢٢ تموز اعلم الجنرال غورو الملك فيصل انه مستعدان يتوقف عن الزحف اذا قبل بمواد الانذار و بالشروط التالية (١) ننشر حكومة دمشق منشوراً كتب مسودته الفرنسيس وبينوا فيه السبب الذي حملهم على اعطاء الاوام الجنود بالزحف على دمشق والسبب الذي توقف من أجله ذلك الزحف · (٢) الموافقة على بقاء الجنود الافرنسية حتى نهاية الخط الذي وصلوه وقئئذ ليوم لنفيذ جميع شروط الانذار · (٣) تسليم خط السكة الحديدية من رياق الى التكية للفرنسيس وبقاؤه بايديهم في هذه المدة · (٤) سحب جميع الفصائل الشريفية الى شرقي هذا الخط وجعل الدرك تحترعاية الفرنسيس بالمنطقة التي تم احتلالها · (٥) لئوقف حكومة دمشق عن ارسال محترعاية الفرنسيس بالمنطقة التي تعمل في المنطقة الافرنسية ، (٦) نزع السلاح من أهالي دمشق ومن الجنود الذين سرحوا · (٧) قبول بعثة افرنسية بدمشق ثقف على صورة نفيذ شروط الانذار ، وترسم خطة للباشرة بتطبهق الانذاب الافرنسي على الشام ·

كان الجيش الافرنسي الزاحف على دمشق مؤلفًا من عشر كتائب مشاة وست كتائب فرسات وسبع بطاريات من الجنود الافرنسية والسنغالية والمراكشية والجزائرية والجيش العربي مؤلفًا من بضعة الوف ولكن على الورق لا بالفعل مشتمًا في حلب وحمص ودمشق وليس له وحدة في القيادة وصدر الامر الى الجند المرابط في حصون المجدل من الجيش العربي بالتسليم وفض الجيش ثم عاد فصدر الامر ثانيـة الى جماعة الحصون ان ببقوا على المقاومة ولم يكن عددهم يزيد على مئة وعشمرين جنديًا واصبح الحكم في دمشق للغوغاء الذين كات يحمسهم زعماؤهم وهجموا على القلعة لاخذ السلاح منها فنهبوا الذخائر فاضطرت الحكومة لحفظ الامن ان تستعمل فيهم القوة فقتل منهم نحو مئتي انسان وبات الناس في كرب عظيم وهكذا حدث تبلبل ، ولم تصل برقية الملك فيصل الى المفوض السامي للجمهورية الافرنسية بقبول شروط فرنساكلها الابعد أن نقدم الجيش الافرنسي ووصل الي ميسنون من طريق دير العشائر الى المياس وقطع خط الرجعة على العرب فدارت الحرب في عقبة الطين بين الجيش الزاحف وبين سرايا الجند العربي وجند البدو والمتطوعة وكان الجيش العربي أربعائة جندي ومئتين منالهجانة يصحبهم ويتبعهم من الاهالي والعربان عدد يخنلف بين الاربعة والخمسة آلاف على رواية الريحاني فقتل في أربع ساعات بقنابل الطيارات وقذائف البنادق والرشاشات كثير من الفريقين وفي مقدمة الوطنبين يوسف بك العظمة ناظر حربة الملك فيصل وكان من اكبرالقائلين بالمقاومة وعرف انه غلط في نقد يرالقوة وسبق السيف العذل بعد صدور امرالملك بفض الجيش وتراجع القوة المنظمة في الجملة فآثر الانتحار في خط النار واستشهد في ساحة الحرب محافظاً على شرفه العسكري ، وقد قتل الجيش الزاحف طائفة من الاهالي الذين حاربوه بعد ان سقطوا أسرى في يده لان قانوت الجندية بليج قتل غير الجند اذا اشتركوا في المعمعة وفي رواية انهم أجهزوا على الجرحي الوطنبين ايضًا وحفروا قبورهم بايديهم قبل ان يرموا بالرصاص • وترك الجيش العربي في ساحة الحرب ١٥ مدفعاً قيل ان بعضها كان معطلاً قبل ان ينصب في اماكنه و٤٠ رشاشاً وذخائر كثيرة ٠ حدثني ثبقة زار ساحة ميسنون غداة الوقعة رواية عرن ضابط سنغالي برتبة وكيل

ان قتلى الوطنهين في ميسنون من ١٢٠٠ الى ١٥٠٠ وانه قال له الضابط: أقسم بالله اله لم يلوث احد السنغالهين يده بدم احد من الوطنهين · قال محدثي: ان كل من رآهم مجندلين من قتلى الجيش الداخل هم من السنغالهين ليس فيهم احد من الجنس الابهض ·

وعاد المنهزمون من ساحة الحرب فدخل الجيش الافرنسي من الغد الى دمشق ( ٢٥ تموز ) وابلغ رئيس البعثة الافرنسية الكولونيل تولا الملك فيصل ال يعادر دمشق عملاً بقرار حكومة الجمهورية باسرع ما يستطاع في السكة الحديدية الحجازية مع عائلت وبطائله على قطار خاص أعارته اياه فأذعن وعين قببل رحيله علاء الدين بك الدرو بي رئيس وزارة على ال يخنار بنفسه من يشاء من الوزراء اعطاه نقليد الوزارة قبل سفره ليملأه بالوزراء الذين يخذارهم دليل الثقة به و فلم يلبث ان الف وزارته ومن الغد التي خطاباً في دار الحكومة حط فيه من كرامة ولي نعمته الملك فيصل فاشمأز ارباب الوفاء من مصانعته ، ولم يلبث ان أرسل اليه برقية يقول فيها ان السلطة العسكرية تبلغ جلالتكم انها تطلب خروجكم من حوران وانها وضعت تحت السلطة العسكرية تبلغ جلالتكم انها تطلب خروجكم من حوران وانها وضعت تحت المركم قطاراً فان لم نفعلوا ضربت قنابل طياراتها قرى حوران

سقطت دمشق يوم ٢٤ تموز بعد وقعة ميسنون ، وسقطت حلب يوم ٢٣ ببد الجنرال دي لاموت عقيب مناوشة طفيفة ، وحمص وحماة يوم ٢٨ منه بدون صعوبة فقبضت فرنسا على قياد المدن الاربع وحكم الديوان الحربي الافرنسي على ٥٨ رجلاً من الوطنهين اكثرهم من حاشية الملك وبعضهم من أهالي جبل عامل و تركت الحكومة المنذ له لم المجال حتى انهزموا ومنهم من لحق بالملك ومنهم من سار الي شرقي الأردن او فلسطين او مصر ٠

لم يسمع للعقلاء رأي قببل هذه الحوادث ، وكثير منهم كان يكتم فكره لئلا يرمى بضعف الوطنية ، ومنهم من لم يسعهم السكوت فصرحوا وأوذوا وهجوا، ونال العامة منهم بايعاز الزعماء ، ولكن كان اهل المصالح الحقيقية في البلاد يحاذرون التهور ، و يودون لو ننفاهم الحكومة الوطنية مع حكومة الاننداب ، ولطالما نصحوا سراً للقائمين بالدعوة الى الاستقلال ان يترووا في الامراولا يعمدوا الى المقاومة الفعلية لاعنقادهم

مضرة ذلك وان يجعلوا سلاحهم المناقشة بالحسني ائتلا ثنزل فرنسا المدت الاربع حرباً ، وأن يقبل مستشاروهم وبعض مطالبهم الخفيفة ، وأن يرسل الى باريز ولندرا وفد من ارباب المكانة والمعرفة يطلب شروطاً موافقة للاننداب في الشام وهو واقع لا محالة ، اذ ليس في يد الملك فيصل ولا في يد ابه الملك حسين عرد وثيق من دول الحلفاء يثبت له او لاببه ملكية الشام، وغاية ما ربحه الملك حسين من اتحاده مع الحلفاء في الحرب استئثاره بملك الحجاز . وكان الحلفاء وعدوا ان يمنحوا العرب استقلالهم و يساعدونهم على نيله و بهذه الوعود انضم نحو ثمانين الفًا من العرب الى صفوفهم وقاتلوا معهم الاتراك بقيادة الامير فيصل الذي كانوا ينظرون اليه نظرهم الى قائد من قوادهم، ولكن الحلفاء لما تم لهم الظفر لم يفوا بوعودهم على ما يرضي العرب. بعد وقعة ميسنون المحزنة فصلت إدارة البقاع وبعلبك وحاصبها وراشيا عن احكام المدن الاربع واسنقل الجنرال دي لاموت باحكام حلب وديرالزور والاسكندرونة وظلت دمشق وحمص وحماة وحوران دولة ذات وزارة وكانت عجلون والصلت وعمان ومعان جعلت حكومة برأسها سموها حكومة شرقي الأردن ثم دعيت حكومة الشرق العربي بامارة الامير عبد الله شقيق الملك فيصل وهكذا دخلت المدن الاربع في الانئداب الافرنسي كما دخل الساحل لاول عهد دخول الحلفاء منذ السنة الماضية . وخطب الجنرال غورو في دار الحكومة بدمشق ان فرنسا ما جاءت الى هذه البلاد مستعمرة وسترونها أمينة على نقاليدها ، راغبة في ان تضمن اسنقلالكم في عهد الوصاية الحر، وقال: ان العصاة التي كانت تهاجم الجيش الفرنساوي لم يكونوا من الاشقياء فقط بلكان يقودهم ضباط الجيش النظامي وتمد بالاسلحة والاعتاد والمال ومع ان فتكما لم يكن شديداً في جنود فرنسا فان أضرارها كانت عظيمة على الشعوب الغير المسلمة اذ هدمت بهوتاً ودمرتها تدميراً وأحرقت النمري والدساكرونهبت الاموال والمواشي وكانت أعمال الحكومة الشريفية الرسمية لانقل بازاء فرنسا عداء عن أعمال عصاباتها اه • وكان نشر منشوراً في الطيارات على أهالي سورية قببل وقعة ميسنون قال فيه : « قيل لكم ال فرنسا ترغب في استعاركم وانها تريد استعبادكم وما ذلك الا افك مبين ٠ ان فونسا قبلت الاننداب التي عهد به اليها مؤتمر السلم على سورية وهي عازمة على ان تدع الموظفين الوطنهين يزاولون أشغالهم بشرط ان لا يعملوا بسلطتهم ضدها فيخونون هكذا العهود والمواثيق المقطوعة » ·

\* \* \*

أما الانداب فلفظ حديث يواد به الاشراف تعويف الانلداب وسياسة الاتراك فيما يتعلق بالشام ﴿ او الكفالة وهو لا يخرج عن الحماية الا باعتبارات قليلة ٠ وقد جاء في صك عصبة الام في تعريفه ان الشعوب التي جعلت تحت حكم الانف داب المحدد والموقت والذي طلبوه من أنفسهم هم مستقلون وان المنف دب عليهم هو المرشد الموقت ريثما يصبحون قادرين على حكم أنفسهم بانفسهم. وقال بوانكاره من ساسة فرنسا: لسنا في الشرق لنضم بلاداً الينا ولا نضع حمايتنا و إنما نحرن هناك بموجب اننداب تلقيناه من عصبة الامم لنفيذاً لمعاهدة فرسايل • وقال دببوي من علماء القضاء في فرنسا: الانئداب انفق ما جاءت به سياسة الحرب العظمي فهو عبارة عن حماية مستترة · وفي المحلة النيابية ان مدة الانتداب نقسم الى ثلاثة أدوار ابتدأ الدور الثاني في ٢٩ ايلول ١٩٢٣ وينذهي في ٢٩ ايلول ١٩٢٦ وهذا الدور يسمونه بدور لنظيم الانتداب وفي التهاء الدور الثاني يجب ان يكون هناك حكومات وطنية وعندها يدخل الانتداب في دور التصفية وبعد انتهاء الدور الثالث للانتداب تعقد معاهدة تحالف موقتة نقوم مقام النظام الحالي وتحدد بالفاق مشترك حقوق المنتدبين والمنقدب عليهم وسلطتهم وهذا يعد انتهاء للانتداب • ولم يحدد مدة معينة للانتداب في سورية ولبنان وفلسطين .

ج. الله على المنتداب الخفيف مثل انتداب فرنسا في سورية ولبنان والانتداب البريطاني في فلسطين والعراق و يقضي على الدولة المنتدبة على هذه الاقطار ان نقصر مهمتها على نقذيم مساعدتها لها و ومن الانتداب ما رمن له بحرف (ب) وهو الانتداب ببعض الشروط ومنه ما رمن له بحوف (ج) وهو النداب المة على بلادها تعدها جزءاً من أملاك الدولة المندبة في فحملت الشام من الصنف الاول من الانتداب اي انه اعترف باستعدادها للاستقلال اذا دربت عليه زمناً و

قال الرئيس و يلسون رئيس جمهور يةالولايات المتحدة في شروطه الاربعة عشر: أما الام الاخرى التي هي تحت النير التركي فيكفل لها كيات آمن ويمكَّن لها حتى ترنقي في استقلالها من غير ممانعة ، وقيل انه كان يضمر ان يجعل الاننداب على الشام للارجنة بن وعلى فلسطين للبرنقال، وانه كان يؤثر ان يقوم بهذه المهمة دول بعيدة عن الوسط الاور بي بعيدة عن المطامع ، لها القدح المعلى في تمدين الشعوب ولكن هذا الرأي يصعب تحقيقه من وجوه . ولم يسمع ان احداً من اهل السلطات الاجنبية في الشام قال ان هذه البلاد غير مسئقلة منذ سقطت في ايدي الحلفاء وقال احد كبار رجالم ان ما عملته فرنسا في الجزائر في القرن الماضي يتعذر جداً عمله في هذا القرن والناس هنا غيرهم هناك ، والاحوال في الشام غير الاحوال في الجزائر . وفي المادة الاولى من نص الميثاق الوطني التركي الذي تبايع الاثراك على العمل به بعد سقوط الدولة العثمانية ما نصه: أن البلاد التي تسكنها اكثرية عربة من بلاد المملكة العثمانية تلك البلاد التي كانت تحتلها الجيوش المحاربة حين عقد الهدنة في ٣٠ تشرين الاول ١٩١٨ ينبغي ان تعين هي نفسها مصيرها باسنفتاء الرأي العام فيها اسنفتاءٌ حراً . وهكذا كان كرم الاتراك مع اخوانهم العرب اجازوا لهم ان يعلنوا استقلال الشام عند آخر ساعة من سقوط عاصمة البلاد ببد الحلفاء ورخصوا لهم ان يعينوا مصيرهم بانفسهم في ميثاقهم الوطني وهم يومئذ لم يكونوا يملكون لانفسهم حولاً ولا طولاً ، ولما 'عرضت المسائل العثانية على بساط البحث في مؤتمر لوزان لم يجر ذكر الشام الا من حيث الحدود التي تم الانفاق عليها بين فرنسا وتركيا بصورة لاتزال سرية عرف منها انه اقتطع جزء عظيم من التخوم الشمالية في الشام أُضيفت الى آسيا الصغرى بدون حق • هــــذا والاتراكُ كانوا ظافرين باعدائهم اليونان الذين كانوا استولوا على معظم ولايات ادرنة وازمير و بروصة بعد الحرب العامة فقو يت جمهور ية تركيا التي جعلت مقرها في انقرة بدلاً من الاستانة وهزمت جيش اليونان شرهزيمة وذلك في شهر آب ١٩٢٢ فاخذالا تراك من اليونان ٥٤ الف اسير وقتلوا اكثر من ١٥٠ الفًا وقتل الاتراك اليونان في بلادهم ما خلا الاستانة قتلاً عاماً وكان ظفراً داوى به الاتراك جراحهم بعد هزائهم سيف الحرب العالمية . نصت المادة ٤٤ و ٩٥ من معاهدة الصلح التي عقدت في مدينة سيفر يوم ١٠ آب ١٩٢٠ بين الحلفاء والمشتركات معهن من الدول وبين الدولة العثانية انالمتعاقدين على انفاق بان الشام والعراق وفلسطين عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من الجزء الاول (عهد جمعية الام) انه معترف بها موقتاً دول مسئقلة على شرط ان تبذل لها النصائح والمعونة من دول منذه به عليها نقودها في ادارتها الى الزمن الذي يستطعن ان يسرن بانفسهن وان المنذب على فلسطين يكون مسؤولاً عن أنفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة بريطانيا يوم ٢ تشرين الثاني ١٩١٧ ووافقت عليه الدول المحالفة بشأن تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين على ان لاتمس الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين ولا تمس الحقوق والانظمة السياسية التي يسنفيد منها اليهود في كل بلد ٠ وكان الحلفاء نفاوضوا مرات بشأن الشام فرأوا ان يحمون فلسطين دولية ولكن الاثراك لما هاجموا ترعة السويس عرف الانكايز مكانة هذا القطر الحربة فرأوا ان يجعلوها ممخدراً لمصر و يفصلوا بين عرب الشام وعرب مصر فاخذوا يطالبون بحيفا وعكا ثم بفلسطين كلها وتعهدوا لايهود ال يجعلوها لم وطنا فوميًا وتعهد الحلفاء تعهدات مبهمة بشأن الشام حتى يعاونهم برجاله ونفوذه وقوميًا وتعهد الحلفاء تعهدات مبهمة بشأن الشام حتى يعاونهم برجاله ونفوذه وقوميًا وتعهد الحلفاء تعهدات مبهمة بشأن الشام حتى يعاونهم برجاله ونفوذه وقودة و وقوريًا وتعهد الحلفاء تعهدات مبهمة بشأن الشام حتى يعاونهم برجاله ونفوذه و المنابع و الم

\* \* \*

تأثر الحورانبين بعوامل عادر الملك فيصل دمشق في زمرة من عماله الفيصلبين ومقتل وزيرين واكثرهم من السور بين ، وخرج من الجنوب وقتل اليهود في فلسطين عداة جاء الجيش الفرنساوي من الغرب،

فاخذت الحكومة المحتلة تجمع السلاح من البادية والحاضرة ، ووضعت على المدن الاربع غرامة حرببة قدرها مئنا الف ليرة عثانية ذهبًا ، ولكن اهل حوران لم يخضعوا للام ومردوا على الحكومة وبث فيهم بعض اعوان الملك فيصل فكر الثورة ، فرأى رئيس الوزارة علاء الدين بك الدروبي ان يذهب بنفسه لالقاء النصائح عليهم مستصحبًا معه وزيرين من وزارته احدهما عبد الرحمن بك اليوسف رئيس مجلس الشورى ومن كبار اعيان دمشق ، فها جمهم بعض الحوارنة في محطة خربة الغزالة وانزلوهم من القطار وقتل الدروبي واليوسف بايد المية ، وقتل بعض ركاب القطار ، مع ان رئيس الوزارة

كان عارفاً بافكار الحوارنة من جهة حكومة دمشق ، ووضمهم لها بالخيانة لانها سلت البلاد للاجانب ، وانجلت وقعة حوران عن جمع غرامة قدرها مئة وعشرون الفاليرة عثمانية ذهباً منها دية الوزيرين لكل من أسرتها عشرة آلاف ليرة وحكم على بعض المتهمين بمقتل الوزيرين فزادت حوران لذلك خواباً فوق خرابها .

وفي آب ١٩٢٠ زار المندوب السامي في فلسطين السر هربرت ضموئيل الشرق العربي ومما قاله في خطاب له في الصلت: ان الحكومة الفرنسوية كررت تأكيداتها بانها لاتريد ان نتدخل باي شكل كان في شؤون هذه المقاطعة ومماان الحكومة الفرنسية قد عززت نفوذها في دمشق فقد اصبح من الضروري فصل هذه المقاطعة عن ادارة دمشق • تسألونني عن نوع المساعدة التي ثريد انكاترا ان نقدمها لكم فاجببكم انها لاتريد ان تضمكم الى الادارة الموجودة الآن في فلسطين بل ننشئ لكم أدارة منفردة تساعد كم على ان تحكموا انفسكم بانفسكم ، وسترسل اليكم عدداً قليلاً من الضباط السياسهين ورجال القضاء ذوي الخبرة الواقفين وقوفًا تأمًّا على اللغة العرببة واحوال الشعب العربي فيسكنون البلدان الكبرى في هذه المقاطعة وانتم تعرفون اكثرهم شخصياً وسيساعدونكم في ننظيم الدفاع تجاه اي هجوم خارجي وننظيم الشرطة لصيانة الامن في الداخل وترقية التجارة وتأبيد العدالة وانفاق ما تدفعونه من الضرائب بامانة تامة على مصالحكم واحتياجاتكم ويستشيرونكم فيالغاية التي تدفع لاجلها الاموال واصلاح الطوق وترميمها وانشاء المدارس ونقديم المعاونات الصحية • الى ان قال: وستكون التعلمات العمومية التي ترسلها الحكومة البريطانية الى موظفيها هنا مبنية على قاعدة مساعدة اهالي البلاد ليحكموا انفسهم بانفسهم، فمراعاة هذه المبادي المؤسسة على العدل والشرف اللذين تمتاز بها الادارة البريطانية في جميع انحاء العالم هي الاسس الصالحة لكل حكومة صالحة ٠٠ اه ٠ » وفي كناب «عامان في عمان» : وقدقو بل هذا الببان من اهالي المنطقة بفتور دل عليه ان زعماءهم حمدوا بعد ان سمعوه حمود الحيرة لا يدرون اشر أريد بهم اماراد بهم ربهم رشداً ٠٠٠ ولماسئلوا عمايجول في نفوسهم وقف احدهم وقال : يظهر ان اور با عدات عن فكرة اعتبار الكفا آت في الام ورجعت الىالقرعة فهي بينها تمنع سورية وابنان وفلسطين الاستقلال تعترف به لشرقي الاردن ١٠٠٠

واشتد الهياج بين الصهيونهين واعدائهم من سكان البلاد في حيفا في نيسان ١٩٢٠ ونشبت الفتنة في القدس سفكت فيها الدماء ونهبت مخازن اليهود ولولا مهارة الادارة البريطانية لامتد لهيب العداء الى سائر مدن فلسطين لما ملئت به النفوس من الغيظ من الصهيونية والصهيونهين .

~ ~ ~

اسئقلال لبنان وحكومة العلوبين ومجلس فلسطين ودولة شرقي الاردن ودولة جبل الدروز وخراب البلاد وأقسيمها

وفي اول ايلول ١٩٢٠ أعلن استقلال لبنان في حرج بيروت بحضور الجنرال غورو وأعيان البلاد ٤ وأضيف الى لبنات الاصلى الذي عرف بحدوده

بعد سنة الستين جبل عامل ووادي النيم والبقاع وبعلبك وطرابلس وعكار والحصن وصافيتا فاحتج فريق من أهالي بيروت وطرابلس مع بقية البلدان المنضمة من الداخل الى متصرفية جبل لبنان قائلين ان هذا الضم جرى بدون رضا الاهالي وبغيراسئفتاء، وان ذلك مخالف لتصريجات وزارة الخارجية في فرنسا و بريطانيا القائلة بان البلاد التي انسلخت عن الدولة العثمانية مسئقلة وللاهالي الحرية التامة في فرير مصيرهم وتأسيس حكوماتهم الوطنية ، وان الحلفاء لا ير ون سكان تلك البلاد على قبول نظام معين .

وجعل للبنان حاكم فرنساوي ، لانفرنسا رأت ان الاختلاف بين طوائفه لا يمكن معه ارضاؤيم كلهم ، اذا عين أحد أبناء الطوائف الاخرى حاكماً ، فعادت نغمة الطائفية الى الجبل بصورة أشد مما كانت على عهد الترك وقسمت مقاعد الحكم على الطوائف ، وأقيم للبنان الذي دعي لبنات الكبير مجلس نيابي لنفذ المفوضية العليا للجمهورية الافرنسية في سورية ولبنان ما تراه صالحاً من مقرراته ، وقسم لبنات الى ألوية وأقضية يدير شؤونها موظفون وطنيوت ويدير الحكومة المركزية في بيروت عدة مديرين او وكلاء او وزراء يتقلد زمامها الوطنيون ، ولكل مدير منهم مستشار افرنسي ، وتمت للموارنة في لبنان أمنيتهم التي طالما نشدوها من حكم فرنسا لهم ، ونجت الشام من تهديد بطريركهم وكانت انتدبته طائفته الى مؤتمر الصلح لينظر في استقلال

لبنان ، فقال وقد ُهدد بان لبنان ببق محصوراً في حدوده القديمة اذا أصر على الرفض : « اننا نفضل الموت جوعاً في ظل صخورنا على ان نكون تابعين لدمشق » .

واقنطعت بلاد النصيرية وأصبح يقال لها بلاد العلوبين جعلت حاضرتها اللاذقية وحاكمها فرنساوي وإدارتها اشبه باننداب الدرجة الثانية ممارمن له بحرف (ب) وكان نقسيم البلاد على هذا المنوال مبدأ خرابها الاقتصادي بل من أهم العوامل في فاضطرت الى تأليف عدة وزارات ومجالس وإدارات ومنها ما لا عمل له في الواقع ونفس الامم الا قبض الرواتب من مال المكلفين، وشوهد الاسراف في اموال الحكومة على مقياس واسع وقد حاولت الحكومات غير مرة ان نقتصد وما برحت الاموال مصرف في الامور المستهلكة اكثر من الامور المستحصلة ولا نسبة بين رواتب كبار الموظفين وصغارهم .

وفي تشرين الاول ١٩٢٠ انتخب في فلسطين مجلس شورى مؤلف من عشرين عضواً نصفهم من رجال الحكومة والنصف الآخر نصابتهم الحكومة ، وهم اربعة من المسلين وثلاثة من المسيحيين وثلاثة من الاسرائيليين ، ووظيفة هذا المجلس استشارية فقط ، فقامت فلسطين مسلوها ومسيحيوها محتجين على هدذا المجلس ، وفي نشرين الثاني ١٩٢٠ قدم الى عمان الامير عبد الله بن الملك حسين ملك التجاز لاسترجاع دمشق من فرنسا و إرجاعها الى السلطة الشريفية فأرضته بريطانيا ان جعلته اميراً على بلاد عبر الاردن على ان لا يمس أراضي الانتداب الافرنسي باذى ، وقد حدثت بعض حوادث على التخوم بين حوران والبلقاء وتألفت هناك عصابات لغزو الاراضي بعض حوادث على التخوم بين حوران والبلقاء وتألفت هناك عصابات اغتيال الجنرال بعض عورو المفوض السامي في ٣٢ حزيران ١٩٢١ على ٤٠ كيلومتراً من دمشق في طريق غورو المفوض السامي في ٣٢ حزيران ١٩٢١ على ٤٠ كيلومتراً من دمشق في طريق القنيطرة ، ولم ينالوه باذى بل قتل أحد ضباطه ، طوي بساط العصابات والمؤمرات وكان امر هذه العصابات مما دير في الشرق العربي .

وفي الخامس والعشرين منحزيران (١٩٢١) أعلن استقلال جبل الدروز وكان من قبل بين عاملين العامل البريطاني والعامل الافرنسي فلما جاء الجيش الافرنسي الى دمشق كان من أهل الجبل من يرحبون بالفرنسابين فنالوا إستقلالهم (٥ نيسان ١٩٢١) وأصبحت بلادهم وهي نحو مائة وخمس عشرة قرية دولة برأسها جعلت السويدا، عاصمتها، ونصب على الجبل امير من أهله ومستشار فرنساوي، فانتزع ايضاً من حكومة دمشق التي جعلت دولة لها حاكم، وذلك بعد اربعة أشهر من استلام الفرنسيس زمام الامر في دمشق، وجعل له ف ف الدولة مديرون بدلاً من وزرا، وجعل لكل من دولة لبنان الكبير ودولة العلوبين ودولة حلب ودولة دمشق ودولة جبل الدروز الواقعة تحت الانداب الافرنسي علم خاص لكل دولة منها، يحمل في مطاويه العلم الافرنسي المثلث الالوات، كما جعل لفلسطين علم آخر واقتصر شرقي الاردن على العربي، وبندك أصبحت الشام سبع دول وكانت على آخر عهد الترك ثلاث ولايات (دمشق وبيروت وحلب) وثلاثة ألوية مسئقلة (القدس - لبنان - ديرالزور).

本本本

وفي شباط ١٩٢١ عقد مؤتمر في حيفا مؤلف من متاعب لبريطانيا وفرنسا رجال فلسطين مسلميهم ومسيحيهم نظم احتجاجات على وعد بلفور وطلب تأليف حكومة وطنية وانتخاب جمعية تأسيسية ينتخبها السكان العرب . وفي ١٥ آذار خرج الزعيم السيد فؤاد سليم من اربد في مائة وعشرين فارساً للقبض على بعض الاشقياء من عرب الشقيرات وعلى كليب الشريدي وولده عبد الله وابن أخيه رشيد الجروان الشريدي من زعماء الكورة في جبال عجلون فأحاطت بالقوة العسكرية أهالي ست قرى بقيادة كليب الشريدي وابنه وساعدتهم الغــابات ووعورة الاراضي وسقط ربع الجنود بين قتيل وجريح وفقد ثلث الخيل ثم استسلم الباقوت للعرب الثائرين الذين سلبوا الضباط والعسكر عتادهم واسلحتهم والبستهم . قال الزعيم المشار اليه: وقد توفقنا بعد سنتين من هذه الحادثة المشؤومة للتغلب على أهل الكورة والاقتصاص منهم فقضينا على روح الثورة وأرغمنهم على احترام الحكومة الوطنية وخسرت الكورة في ثورتها الثانية خسائر كبيرة وذل أهلها بعد ان كادت روح التمرد التي نشرها كليب الشريدي في رجال قومه ان ننفخ في عجلون ايضاً وفي سائر الجزء الشمالي من الشرق العربي روحاً من التصدي للحكومة والاستخفاف بها .

والتي المندوب السامي في فلسطين في ١٨ نيسان ١٩٢١ خطاباً في عمان حاضرة الشرق العربي ومما قال فيه ان الحكومة البريطانية نقدر الحدمات التي قدمتها جيوش العرب في الحرب و ترغب في ان نفوطد في زمن السلم دعائم التحالف الذي بني في خلال الحرب، وقال: يساعد الضباط البريطانيون منذ شهر آب الماضي في إدارة شؤون البلاد الواقعة وراء نهر الاردن وسيواصلون العمل بصفتهم مستشارين بالنيسابة عني اللامير عبد الله وموظفيه في انجاء البلاد المختلفة ، وقال ان الضباط البريطانهين الذين يقومون بهذه المهمة في جميع انجاء المنطقة يعطفون على السكان وعلى آداب اللغة العربية وان الحكومة البريطانية عولت على ان لا تكون البلدان الواقعة فيما وراء نهر العربية وان الحكومة البريطانية عولت على ان لا تكون البلدان الواقعة فيما وراء نهر العربية وان الحكومة البريطانية عولت على ان لا تكون البلدان الواقعة فيما وراء نهر الاردن مي كزاً للعداء سواء ضد فلسطين او سورية ،

وفي أول أيار ١٩٢١ نشبت فتنة بين الصهيونبين وأبناء البلاد في يافا المجلت عن قتل ٤٨ رجلاً من العرب وجرح ٧٣ منهم وقتل من اليهود ٤٧ شخصاً وجرح ١٤٦٠ وفي سنة ١٩٢١ دخل الاتراك الى عينناب وأخرجوا الكتائب الافرنسية منها بعد حرب شديدة وقتل منها أناس و باغت عربان الزور الفرقة الافرنسية والسورية وقتلوا بعض ضباطها فحل بهم العقاب، فتخلت فرنسا عن قلقية باجمعها وانحصرت قوتها بالشام من حدود كليس في الشهال، وكانت العصابات مؤلفة من بعض الاشداء من أبناء البلاد في جهات حارم و كفر تخارين وادلب وجبل الزاوية والمعرة وصهيون نقاوم الجيش الافرنسي وجرت بينها وبينه معارك هائلة قتل فيها كثير من الفريقين وكان بعض رؤساء تلك العصابات من الاتراك .

وقد فقدت فرنسا من جندها هناك وهنا بضعة الوف وقال الجنرال و يغاند المفوض السامي للجمهور ية الافرنسية في حفلة ازاحة الستار عن النصب التذكاري الذي أقيم لقتلي جيش الشرق في بيروت سلخ ذي القعدة ١٩٢٤ (حزيران ١٩٢٤) : بعدالهدنة سكت المدفع في اور با الا في الشام وكانت الامهات الافرنسيات يعتقدن بانهن سيشاهدن اولادهن الى جنبهن فاضطرت فرنسا الى ارسال اولادها الى ساحات القتال في مرعش واورفة وميسنون حيث تم تحرير سورية بقيادة ساني الجنرال غورو وقد بلع عدد القتلى نجو تسعة آلاف و ٢٥٠ ضابطاً فيمكن ال تذكروا اولاد كم

واولاد اولادكم بذلك اله • ولم يقتل هـذا العدد في ارض الشام بل معظم من قتل في قيلقية •

\* \* \*

توحيد حكومات سورية لم يرتض اهل الداخل وفريق عظيم من سكان وعدم رضي الاهلين ﴿ الساحل هذا التمزيق الذي حلَّ 'بالشام ، فكثر الناقمون والناقدون ، وزعم بعض ولاة الامر من المندين ان هذا النقسيم كان يرضى الاهلين ونزلت فرنسا على رغائبهم وبعد التجربة الاولى رأت المفوضية العليا ان تعيــد المدن الاربع الى جمعها بعدالشتات فاعلن الجنرال غورو في اليوم العشرين منحزيران ١٩٢١ في دمشق اساس الوحدة السورية بانشاء مجلس اتحادي لها مؤلف من دول العاوبين وحلب ودمشق فقط ٤ على ان يكون اساسًا للوحدة والتي خطاباً مثل خطاب دمشق في مدينة حلب يوم ٢٨ منه بحضور مندوبي الدول الثلاث ومما قال فيه : وكان العمل الاول الذي قامت به فرنسا لتوطهد اتحاد كموحريتكم الوطنية تأسيس الحكومات المستقلة وكانت الغاية من ذلك مراعات النزعات الخاصة ووضعها في قالب يتألف منه مجموع متناسب الاجزاء • قال ولم يفتني قط وجوب إحكام الصلات بين هذه الدول التي ينبغي ان يؤلف مجموعها سورية المستقلة اي سورية التي طالما رغبت فرنسا في انشائها قال : والواجب اولاً لنظيم هذه الدول ومنحها قسطاً اوفر من الحرية، وتأسيس صلة اتحاد بينها ، ولا اذكر لبنان بين دول الاتحاد لان نقاليده الخصوصية نقضي عليه بالسعى على انفراد وراء النقدم ومشاركة قليلة في الابتحاد السوري لا نتناول الا الوجهة الاقتصادية دون سواها ، إلى أن يقرر من تلقاء نفسه الدخول في هذا الاتحاد. والديُّ من قابل بجعل بعض فروع الادارة اتحادية كالبريد والبرق والعدليــة والمعارف العالية والتمليك وجعل للاتحاد محلس مؤلف من خمسة عشر عضواً خمسة عن كل دولة ، واجتمع المجلس في حلب في السنة الاولى وفي التالية نقل مقره الى دمشق بصورة دائمة ، و يختسار هؤلاء عضواً رئيساً من بينهم فعين لهذا الغرض السيد صبحي بركات الخالدي واخنار لدوائر الاتحاد مع العرب جماعة من الاتراك والارمن والروم فتأثر الوطنيون لذلك لان اللغة العرببة لغة البلاد لم \* ترْع َ لهاحقوقها وحرم الوظائف بعض اهل البلاد وتولاها بعض من ليس لهم بهذه الارض صلة ، ولا بالعرب والعربية قرابة ، وفي خريف ١٩٢٢ ذهب الى انكاترا الامير عبد الله بن الحسين امير شرقي الاردن وفي ١١ ايار عنمت بويطانيا العظمى ان تعترف باسلمقلال بلاده الواقعة في عبر الاردن وان تجعل لها حكومة دستورية وتعقد معه الفاقاً على ان نلعهد حكومته بالاعتراف بالحقوق الدولية ، وانشأت حكومة الشرق العربي تمنح لقب باشا لمن تريد تشريفهم او تأليف قلوبهم من المشايخ وغيرهم والتف حول امير تلك البلاد بعض جماعات من الوطنبين الذين كانوا اشلغلوا مع اخيه الملك فيصل في تدمشق ولم يلبثوا ان انفضوا من حوله بطرق اتخذتها حكومته ، وكان ينقاضي لهامعاونة سنوية من بويطانيا ، ١٥ الف جنيه ولنفقاته الخاصة ٣٥ الفاً من الجنيهات ثم انزلت المعاونة المعا

وفي صيف سنة ١٩٢٣ كثر اعتداء دروز الشوف على جيرائهم المسيحهين في البنان واغتيل بعضهم ، فقابلهم المعتدى عليهم بالمثل ، واختل الامن في اواسط لبنان وكاد يتعدى الى بلاد بعلبك ، فعنيت حكومة الانثداب بجمع السلاح من الايدي وعاقبت الفاعلين ، ووضعت غرامات على بعض القرى التي خالفت اوامر الحكومة فاسنقامت الامور .

وفي سنة ١٩٢٣ و ١٩٢٤ كثر اغلاق الحوانيت في دمشق وحمص وحماة احتجاجًا على كثرة الضرائب، ونقر يب بعض اشخاص من الحكومة المنذبة يوسعون مجال الخلف بين المنتدبين والمنذب عليهم، ويسودون الناس بوشاياتهم للاحتفاظ بكراسيهم واغلقت دمشق خمسة عشر يومًا منذابعة احتجاجًا صامتًا على انتخاب اعضاء المجلس التمثيلي بالاكراه واستعال الحكومة وسائط الارهاب في المدن والقرى م

\* \* \*

صك الاننداب وموافقة الدول ( وجاء في معاهدة لوزان ( ٣٠ شباط و ٣٠ الكبري عليه واشكال جديدة ( عبين الدول الكبري عليه واشكال جديدة ( وبين تركيا ان الحدود التركية السورية من الادارة في المادة الثامنة من الوفاق الافونسي التركي المؤرخ بيوم عشرين تشرين م

الاول ١٩٢١ — والغالب ان هذا الانفاق المعروف بانفاق فرانكلين بو بون ولم ينشر للناس خلاقًا لما ادعته السياسة في العهد الحديث بعد الحرب من انه لا تعقد بين الدول محالفات سرية بعد الآن - واثبت مجلس جمعية الام في جلسته المنعقدة يوم ٢٩ ايلول١٩٢٣ ان الانتداب على الشام ( سورية ولبنان ) والانتداب على فلسطين قد دخلا كلاهما في دور الننفيذ ، وقد جاء في المادة الاولى من هذا الصك ان الدولة المنندبة تضع نظامًا اساسيًا لسورية ولبنان في خلال ثلاث سنوات تبتدي من تاريخ الشروع بتطبيق الاننداب ، و يعد هذا النظام الاساسي بالانفاق مع السلطات الوطنية ، وينظر فيه بعين الاعتبار الى حقوق جميع الاهلير. في الاراضي المذكورة والى مصالحهم وامانيهم ، و ينص فيه على اتخاذ الندابير التي من شأنها ان تسهل لسورية ولبنان سببل النمو والنقدم المتوالي كدولتين مستقلتين ، وتسير ادارةسورية ولبنان طبقًا لروح هذا الانتداب ريثا يشرع في أنفيذ النظام الاساسي ، وتؤيد الدولة المنتدبة الاستقلال الاداري المحلى فيهما ، بكل ماتسم به الاحوال . وجاء في المادة الثانية انه يكن للدولة المنتدبة ان تبقى جنودها في الاراضي المار ذكرها لاجل الدفاع عنها ، و يمكنها ايضًا الى ان ينفذ النظام الاساسى و يعاد الامن الى نصابه ان ننظم القوات المحلية اللازمة « المعروفة بالميليس » للدفاع عن تلك الاراضي ، وان تستخدم ا في هذا السبيل وفي حفظ النظام ، ولا يجند افراد القوات المذكورة الا من اهل الاراضي المذكورة ، ومعد ذلك تصبح تلك القوات تابعة للسلطة المحلية مع الاحتفاظ بما يجب ان بيقي للدولة المنندبة من حق السلطة والمراقبة عليها ، ولا يجوز استخدامها لغايات غير التي نقــدم ذكرها الا بترخيص من الدول المنذبة • وما منشيء يمنع سورية ولبنان من الاشتراك في الانفاق على القوة العسكرية النازلة في اراضيها من قوات الدولة المنتدبة ، و يحق للدولة المنتدبة في كل حين ان تستخدم المواني والخطوط الحديدية ووسائل المواصلات في سورية ولبنان لنقل جنودها وجميع المعدات والمؤن ومواد الوقود · وفي المادةالثامنة ان الدولة المنتدبة تضمن الجميع حرية الضمير التامة كما تضمن حرية القيام بجميع الشعائر الدينية التي ننفق مع النظام العام والآداب ولا يجوز ان يتبع شيُّ من التمبيز وانتفاء المساواة بين سكان سورية ولبنان بسبب اختلاف الجنس او الدين او اللغة

ونقوم الدولة بانماء التعليم العام باللغات الوطنية الشائعة في اراضي سورية ولبنان .
وعقد مؤتمر في الكويت في خريف سنة ١٩٢٣ لتسوية الحدود بين سلطنة نجد والعراق وشرق الأردن والحجاز وكان مؤلفًا من مندوب من كل هذه الدول مع مراقب انكليزي للسهر على مصالح بريطانيا ثم تأجل اجتماعه في كانون الاول ٩٢٣ واستؤنف انعقاده في شباط سنة ١٩٢٤ فادى الموقف الذي وقفه الملك حسين صاحب الحجاز يومئذ الى فشل المفاوضات وصادقت الولايات المجدة ( ١٩٢٤ - ١٣٤٣) على صك الانبداب الافرنسي في سورية ولبنائ الذي وضع موضع الننفيذ منذ ٢٠ ايلول ١٩٢٣ وقد جاء في المادة الخامسة منه للاميركان الحرية التامة في انشاء المعاهد والصروح والملاجيء العاية والدينية والفنية في جميع اراضي الانتداب الافرنسي مع التعليم باللغة الانكايزية ولم تعترف الولايات المجدة بالانتداب البريطاني الا يثوا واخر شباط ١٩٢٥ مشترطة ان يكون للرعايا الاميركبين مشل الحقوق التي الرعايا الانكايز ٠

طبقت مواد الاتحاد في حلب ودمشق بعض الشيء مع وجود الدولتين دولة حاب ودولة دمشق ، اما دولة العلو بين فلم نتحد بغير الامور العدلية ، وفي يوم ٢٦ حزيران ١٩٢٤ ( ٤ ذي القعدة ١٣٤٢ ) أعلن المفوض السامي الجنرال و يغاند في حديقة الامة بدمشق الوحدة السورية وتأليف الدولة العرببة السورية من حكومي حلب ودمشق فقط ، فخرجت دولة البنان الكبير بالطبع من باب الوحدة ، فأصبح بذلك عدد دول الشام ستاً بدلا من سبع اي ان المدن الاربع عادت فألفت حكومة واحدة على نحو ما كانت زمن الحكومة الفيصلية ولكن بتشذيب بعض أطرافها اذ نزع من جسمها دولتا الشرق العربي وجبل الدروز وخطب القائد قائلاً : ان هذه الدولة الجديدة المخورة بماض يحوي أعظم ما نظره الشرق والتي ستضم اليها أهم مدن الاسلام التي كانت منبع الترقي الفكري في جميع الازمان ، • • ان مثل هذه الدولة نقدر و يجب ان تكون في الشرق الاوسط مركزا والتي شخص يدعى رئيس الحكومة السورية بالانتخاب و يكون له مجلس وزراء يجنمعون المي شخص يدعى رئيس الحكومة السورية بالانتخاب و يكون له مجلس وزراء يجنمعون المي شخص يدعى رئيس الحكومة السورية بالانتخاب و يكون له مجلس وزراء يجنمعون المي شخص يدعى رئيس الحكومة السورية بالانتخاب و يكون له مجلس وزراء يجنمعون

تحت رئاسته یکون کل واحد من هؤلاء الوزراء مسؤولاً شخصیاً عن دائرته أمام محلس الامة ·

وفي حزيران ١٩٢٤ ( ذي القعدة ١٣٤٢ ) القي أحد رجال بريطانيا بهاناً قال فيه: ان مهمة بريطانيا في فلسطين هي انشاء وطن قومي لليهود من ناحية وصيانة مصالح السكان غير اليهود من ناحية أخرى ، وقد سعت بريطانيا لمعاملة السكان على قدم المساواة ، ولكنها صادفت متاعب كثيرة بالنظر لهدم تجانسهم ، وانشأت إدارتين مخللفتين احداهما في غربي الاردن حيث يوجد الوطن القومي لليهود والآخر في شرقي الاردن حيث للعرب الاغلبة ، ولكنها تسعى دائمًا الى التوفيق بين مصالح اليهود والمسلمين ،

## \* \* \*

غزوة النجدبين عبر الاردن ﴿ حكومة عبرالاردن اوشرقي الاردن اوالشرق ك العربي هي بمثابة حاجز بمنع فلسطين من اعتداء واستيلاؤهم على مكة البادية ، وقد كثر اعتداء عرب البلقاء وما اليها مثل عشائر الحويطات وبني عطية على تجار نجد يسلبونهم بضائعهم وجمالهم ، وشكت حكومة السلطات عبد العزيز بن سعود صاحب نجد الى حكومتي الصجاز والشرق العربي فلم يسمع لها شكوى ، فأرسل صاحب نجد نحو الف وخمسمائة مقاتل من رجاله في ١٠ آب ١٩٢٢ وهاجموا ام العمد في البلقاء ، وقتلوا أهل الطنيب وأعملوا السيف والنار في عرب بني صخر واشترك الأديات من عرب البلقاء في قتال النجدبين ، وتلاحقت أفحاذ بني صخر ورجالهم من العيسى والزبن والخريشة ، وجاء بعض بني حميدة النازلين الى الجنوب الشرقي من مادبا حتى وادي الموجب ، واشتركوا في رد هجات الوهابين أهل نجد فازاحوهم الى بأر عمري وهناك تشردوا في الاودية والتلال ، وقيل انه قتل منهم نحو ثلثمائة وقتل من اهل الشرق العربي كثيرون وقد تأثرت الدبابات الانكليزية الوهابهين الى عمري فعادوا وجنودها يزعمون انهم لم يهندوا الى الطريق • وجاء النجديون ثانية بقيادة درزي بن دغمي السمير زعيم الرولة المتدينة ، وأغاروا على عرب الحويطات في وادي موسي ، وعلى أطراف معان ، ونشبت معركة أبلي فيها الحويطات

بلاءٌ حسنًا وعاونهم بعض بني عطية النازلين حوالي معان الى تبوك، وجاء النجديون في ١٤ المحرم ١٣٤٣ الى الكاف ( قريات الملح ) الواقعة على الحدود بين نجد والشام في ٢٢٠٠ مقاتل ٢٦٠٠ مقاتل كما قدرتهم حكومة الشرق العربي واستولوا في طربقهم على الكاف واخذوا حاميتها وهي أربعون جندياً وضابطان وقتلوا المفرزة البريطانية النَّازلة في محطة الطيران في الزيزاء وعددها اثنا عشر جندياً وضابط ، ووصل الجيش الى مضيق رأس العين محلة عمان ، فخرج أهالي الصلت وعمان ومنهم شراكس وششن من النازلين في قرى الناعور وعين صويلح ووادي السير اشتركوا مع الجند العربي في القتال من الصباح الى العصر حتى تراجع النجــدبون الى محل ببعد ثلاث ساعات عن قصر المشتى لجهة الشرق وكان تأثير الطيارات البريطانية في النجدبين كثيراً هاجت لاصوات قنابلها ابلهم ، وقد قتل النجديون من قابلهم بالسلاح من أهالي الزيزاء واللبن وام العمد والطنيب والقسطل ومادبا ويادودة والرجيب وسحاب والموقر وعمان ، وادعت حكومة الشرق العربي أن النجدبين خسروا الف قتيل وجريح على اقل تعديل وأن عدد قتلي عرب المنطقة مادبا وعمان لابتجاوز المئة والعشرين وان خسائر الجنود والبدو المرافقين لمم بلغت عشرين رجلاً وامرأة ، وقد عزز الجيش البريطاني في فلسطين قوة الشرق العربي باربع دبابات وستمائة جندي • وقال العارفون من الاهلين أنه قتل من أهالي المنطقة نجو ستمائة ولم يُتجاوز قتلي النجدبين المئة وأربعين قتيلاً وأن قتلي بني صخر فقط ثلثائة قتيل · وبنو صخر هم المقصودون من هذه الغزوة لان اعتداءاتهم على تجار نجد كثيرة وقد عاونهم العيسي والزبن والخريشة والحديد والعجارمة والدعجة وذكروا انه كان في حملة االنجدبين كثير من عرب حرب النازلين بين الحرمين لانهم مغاضبون لملك الحجاز فالتحقوا بالاخوان نكابة به . وذكر بعض الواقفين على مجرى السياسة أن الجنيهات الانكايزية وجدت بكثرة في جيوب الاخوان الذين غزوا بلاد الاردن للمرة الاولى وان حملتهم لم ننقــدم نحوها الا بعــد زيارة المستر فيلي المندوب الانكايزي في الشرق العربي لبلاد نجد . وفي اليوم الاول من كانون الثاني ١٩٢٥ (١٣٤٣) اعلنت الوحدة بين دولتي دمشق وحلب فقط وعينت الوزارة برئاسة صبحي بك بركات الخالدي على ان لاتسأل وزارته أمام مجلس النواب شأن سائر الوزارات في العالم ولا تسأل الوزارة عما نفعل وتستمد قوتها من المفوضية العليا وللمستشارين القول الفصل في كل الامور ، وهكذا الحال في نظار لبنان الكبير فهم غير مسؤولين الا عند المفوضية العليا .

وأعلن الجنرال سارا بل المفوض السامي الجديد يوم وصوله الى بيروت اول هذه السنة إخواج الحاكم الافرنسي الذي كان يتولى لبنان الكبير وان بباشر المجلس النيابي اللبناني بانتخاب حاكم وطني فاختلفت آراء النواب فحل المجلس وبوشر انتخاب جديد، وأخذ التعصب الديني بعض نواب الامة اللبنانية فآثروا حكم غريب على واحد من قومهم مهما كانت نحلته، اما حاكم العلو بين فقد ظل افرنسيا، ومن المظاهر الغر ببة ان تستحكم اللغة الافرنسية في مجلس لبنان الكبير استحكام اللغة التركية من مجلس وزراء سورية وان يعد بعض اولئك النواب والوزراء النفرنس والنبرك من امارات الظرف والفضل في بلاد أرضها وسماؤها عربيتان، وهي مستقلة بالاجماع، واللغة اول اداة في ادوات الاستقلال وحجر الزاوية في بنيانه.

وفي كانوت الثاني ١٩٢٥ (رجب ١٣٤٣) رأى بعض المفكرين في حاب وحماة وحمص ودمشق ان الوقت ملائم لعرض مطالب الشامبين على المفوض السامي الجنرال سارايل الذي عينه في هذا الشهر حكومته الاشتراكية المعتدلة التي تولت الاحكام في السنة الماضية في فرنسا ، فتألفت وفود من الأعيان والمفكرين من المدن الاربع وقصدت الى بيروت وعرضت مطالب الامة على المفوض السامي ، وخلاصتها ان الحلفاء اعترفوا باسنقلال الشام في ٧ نشرين الثاني ١٩١٨ وانه يحق لها حق نقرير مصيرها وانه فككت اجزاءها وأنشئت فيها دو يلات صغيرة قضي بها على وحدة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وان القائمين بالامم أثاروا النعرتين الطائفية والدينية المساعدات المادية والمعنوية ، واختمكنوا بهذا النفريق من والمعنوية ، ويفتمكنوا بهذا النفريق من القضاء على اسنقلال البلاد ووحدتها ، وان البلاد السورية بجدودها الطبيعية هي وطن واحد بلغتها وقوميتها وعاداتها وأخلاقها ونقاليدها وتاريخها فلا مسوغ لتجزئتها وطن واحد بلغتها وقوميتها وعاداتها وأخلاقها ونقاليدها وتاريخها فلا مسوغ لتجزئتها وجعلها دو يلات عديدة ، وان أسلاف المفوض السامي انخذوا اختلاف المذاهب

والمساومات السياسية معاول لنقو يض بناء الوحدة السورية ، فسلخوا القسم الشمالي منها وأعادوه الى الحكومة التي أنقذ منها في باديء الامر ، ولم تزل طامعة بالاستيلاء على القسم الآخر فحرموا هذا الوطن حدوده الطبهعية وخطوط دفاعه ، والحدود اذا لم تكن عسكرية طبهعية لا سببل الى ضمان استقلالها .

وان المنثدبين السابقين لم يكتفوا بان يحفظوا للبنان الصغير امتيازاته ، بل عمدوا الى ضم أرجاء أخرى من داخل البلاد وساحلها ممايزيد عن مساحته الاصلية مرتبن ، ويزيد على عدد سكانه مرة وجعلوه في صورة دولة لبنانية مسئقلة ، كما سلخوا جبل الدروز وجبال العلوبين وجعلوها دولتين ، وطلبوا تأليف لجنة تأسيسية واعطاء حق التشريع للامة والحرية الشخصية وحرية الاجتماع والجمعيات والصحافة والغاءالقرارات الاستثنائية والمحاكم الاجنبية وان تدار الاوقاف الاسلامية والخط التجازي الذي هو وقف إسلامي بمعرفة الحكومات الوطنية ، وان تمنع الهجرة الارمنية الى الشام لان عدد المهاجرين الى هذا القطر بلغ مائة وثمانين الفًا زاحموا الوطنيين في الاعمال الصاعية والتجارية وأسطين للتبادل التجاري ، وطلبوا الغاء الديون العمومية وإبطال الضمانات ورفع الحواجز الجمركية وذلك بان نعقد انفاقات مع الحكومات المجاورة كما عقد بين الكيلومترية التي تعطي لبعض الخطوط الحديدية لانها تربح ولاتخناج الى هذه المعاونة ، ولن توحد الدُظم الادارية ، ويلغي قانون العشائر و يجعل حد لتدخل المستشارين ولن توحد الدُظم الادارية ، ويلغي قانون العشائر و يجعل حد لتدخل المستشارين في صغار الامور و كبارها ، وتسند الوظائف الى أهل الكفاءة من بني الوطن الاصلمين في صغار الامور و كبارها ، وتسند الوظائف الحاية ،

وقد وعد الجنرال المفوض السامي وفود المدن الاربع بدرس مطالبهم وانفاذ مافي وسعه ووسع حكومته انفاذه ، وأشار الى الن الواجب عليهم ان ينظموا صفوفهم و يؤلفوا أحزاباً تسير بعقل وروية لا يتخذها بعض أرباب الاغراض سلماً لبلوغ غاياتهم ، وقد عاد الجنرال سارايل في خطابله القاه في حمص (أيار ١٩٢٥) خاطب به أعيان البلاد بقوله : اعملوا على توحيد كلتهم قبل اهتمامكم بالاستقلال ، فاك الاستقلال انما يحصل عليمه المنفقو الرأي ، الى هذا أوجه نظركم ، اتحدوا أولاً فان

الباني انما بباشر وضع الاساس قبل ان يهثم بالتوريق والدهان اه · و بالفعل تأسس في سورية حزب الشعب وآخر يناصر في سورية حزبان حزب من جميع طبقات الشعب واسمه حزب الشعب وآخر يناصر الحكومة الحاضرة واسمه حزب الوحدة كما تألفت في لبنان أحزاب ·

\* \* \*

صاحب الوءد للصهبونهبن ومطالب ( وفي يوم ٢٥ آذار ١٩٢٥ (١ رمضان الفلسطينهين والسور ببن وكوائن ك ١٣٤٣) جاء القدس لورد بلفور الوزير البريطاني صاحب الوءد للصهبونهبن بجعل فلسطين وطناً قوميًا لليهود الذي صرح به في تشرين الثاني ١٩١٧ باسم بريطانيا العظمى فاحتج المسلمون والنصارى فيها على مجيئه وأضربوا عن الاعمال إضراباً تامًا، وكان مجيئه اللاحنفال بافنناح المدرسة الجامعة العبرية في بيت المقدس، وقد أرسلت برقيات الاحتجاج من أطراف الشام على من فصل بعمله فلسطين عن أمها الشام وجاءمساء يوم ٨ نيسان الى دمشق فأظهر الدمشقيون ننوجهم منه ومن وعده، وأغلقت المدينة صباح الغد محنجة على وعده وبعد الظهر تجمع جمهور لا يقل عن خمسة آلاف مي ساحة الشهداء أراد الدرك منعهم من النجمع بالتهديد والضرب فرشقه بعض الفتيان بالحجارة ، فاضطر الدرك الى استعال السلاح في الحواء فجرح عشرون شخصًا هلك منهم اثنان واضطرت الحكومة اللورد السلاح في الحود العكومة اللورد ولم يستطع ان يرى اللورد من دمشق غير جدران الفندق ومن بيروت الاالطريق الى السفينة فقط ،

وفي يوم ٢٩ رمضات ١٣٤٣ (٢٣ نيسان ١٩٢٥) خطب الشيخ عبد الحميد العطار في آخر جلسة من جلسات المجلس التمثيلي في مضار توظيف غير العرب في وظائف دولة سورية فقال: السالعصر عصر القوميات، لا نقوم الام الاتحت لوائها، ولذلك نرى جمهورية ثركيا أخرجت من خدمتها حتى الآذنين من غير جنسها، وان الواجب على حكومة سورية أن تخرج من خدمتها المتركي والارمني والرومي فقبل المجلس افتراحه بالاجماع وقوبل بالتصفيق.

وفي ٢٨ ايار (١٩٢٥) انذرت بريطانيا العظمي الملك جسين بن علي ان يغادر

العقبة خلال سبعة اسابيع — وكان جاءها بعدان سقط الحجاز الاقليلاً في ايدي جيش السلطان عبد العزيز بن سعود ملك نجد — المستلما حكورة شرق الاردن و تضمها مع معان الى البلاد التي تديرها لانها ضمن الانذاب البريطاني و اتحافظ عليها من الوهابيين الذين فتحوا مكة والطائف و اخذوهما من ود الملك حسين فأجاب جلالته انه لا يسعه بالنظر لعمود المقطوعة له من الحلفاء ولاسيا بريطانيا ان يتنازل عنها تين البلد تين السجازيتين ( العقبة ومعان ) وانه لا يعترف بالانذابات المخالفة لتلك العمود وابان الحاذير التي ستنج عن عملها هذا الذي سيدعو الى هياج عظيم في العالم العربي و بعد ايام سار الى قبرص ليقيم فيها و وفي حزيران قتل الاشقياء قائدين افرنسبين في طريق ديرالزور كانا يسيران في سيارة فبعثت السلطة طيارات امطرت عشائر البواسرية التي فقد الضابطان في سيارة وبعثت السلطة طيارات امطرت عشائر البواسرية التي فقد الضابطان في العنم و العنم من القذائف فهلك منهم اكثر من ثلاثين نفساً و تلف كثير من الخيل والابل والعنم و علي خمسة من الاشقياء بالقتل و وفيه جاء وفد من اعيان دروز جبل والعنم على ان يكون لهم بعض الامتيازات المحلية اذ ثبتت لم مضرة الانفصال كان وفداً من على ان يكون لهم بعض الامتيازات المحلية اذ ثبتت لم مضرة الانفصال كان وفداً من اللاذقية قابل بعض رجال تلك السلطة وابانوا له الاضرار التي نشأت من فصل بلاد العاوبين عن امها سورية وطلبوا ارجاعهم الى حكمها والعاوبين عن امها سورية وطلبوا ارجاعهم الى حكمها والعلوبين عن امها سورية وطلبوا ارجاعهم الى حكمها والعلوبين عن امها سورية وطلبوا ارجاعهم الى حكمها و

وفي شهر نيسان ١٩٢٥ جاء فلسطين وزير المستعمرات البريطانية فقابلته وفود الامة ينقدمها وفد اللجنة الننفيذية ووفد الحزب الوطني و تسكلم غير واحد من رجال الوفد معرباً عن ظلامة الفلسطينبين وضرر الوطن القومي فرد الوزير على اقوالهم ومما قاله انه رأى فلسطين أسعد من الاربعين مستعمرة التي يهثم بشؤونها وقد قدمت له الوفود نقريراً هذا ملخصه:

ا " ان عرب فلسطين قد قدموا ثقارير كثيرة وارسلوا وفدهم الى لندن مرثين وفي كل ما قدموه بينوا الثناقض الغريب الذي يظهر في مسلك الحكومة الانكايزية سف بلادهم على الرغم من ا — نص عهد جمعية الام • ب — العهود المقطوعة لللك حسين • ج — البلاغ المنشور من القائد اللنبي قائد الحملة الفلسطينية • د — بعض مواد صك الاننداب • ه — البيانات الرسمية والشبه الرسمة الصادرة من الوزارات •

٣ – ان السياسة التي تسير عليها الحكومة في فلسطين جرت البلاد الى حالات اقتصادية صعبة لا يمكن للبلاد ان تستمر على تجملها ودوام الحال على هذا الشكل دون ان يجد العرب آذاناً صاغية عادلة يؤدي حتماً الى سقوط البلاد في هوة اشد عمقاً من الحالة الحاضرة اذ انهم ا — يكافون بضرائب باهظة للانفاق على ترتيبات واسعة لا لنحملها البلاد للنفيذ السياسة الصهبونية التي لا يمكن ان لتفق مع مصالحهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠ ب — قد حرموا ادارة بلادهم وتمتعهم باستقلال ذاتي على حين ليسوا أقل مستوى من سكان البلدان العربية الاخرى مثل العراق وشهرق الأردن التي لتمتع بحكم ذاتي نيابي ٠ ج — وقد حرموا حتى مما كانوا يتمتعون به من بلديات وبحالس ادارة ومجالس عمومية منتخبة ومن ارسال اعضاء الى البرلمان في العهد التركي ٠ د — قد فتحت ابواب بلادهم لهجرة يهودية ضخمة تحتوي على كثير من العناصر غير الضالحة لحياة البلاد وتحملها اقتصادياً واجتماعياً ٠ ه — قد جعل للعناصر اليهودية ارجحية ظاهرة في ادارة البلاد الرئيسة وفي تسيير المصالح اليهودية القومية والاجتماعية هذا واهم اقلية ضئيلة في البلاد عدداً ومصلحة .

(٣) -- ان العرب في فلسطين وهم يطلبون حقهم في الحكم التشريعي لم يريدوا قط ان يغمطوا حقوق اليهود الذين يساكنونهم ولكنهم يريدون ان يتمتعوا بحقهم باعتبار انهم اكثرية ساحقة في العدد والمصلحة ، و باعتبار انهم وعدوا بوعود صريحة و باعتبار انهم دميد جمعية الامم يخولهم ذلك مع حفظ حق اليهود الوطنهين في الاشتراك معهم في الادارة والتشريع بحسب نسبتهم .

٤ — ان العرب يعتقدون انهم لن يطمئنوا في بلادهم و يروا في الحكومة البريطانية النية الحسنة التي طالما أعلنتها بالنسبة اليهم اذا ظلت مستمرة في طرز الادارة والسياسة التي سارت عليها في فلسطين الى الآن مع أنهم يريدون دائمًا أن يكونوا على وفاق تام معها في مصالحها النزيهة ويعتقدون أنه قد آن للحكومة البريطانية ان نقلع عن تجربتها العقيمة وان تعيد نظرها بصورة جدية في هذه السياسة التي جعلت البلاد وأهلها في حالة اضطراب روحي وانحطاط اقتصادي وقلق •

وها نحن نقدم لها مطالب البلاد بصورة صريحة واضحة أن تبدل علاقة الانتداب السئة .

اً — تأسيس حكومة وطنية مسؤولة امام مجلس نيابي منتخب من الاهالي الفلسطينبين بحسب التمثيل النسبي .

٣ - تسن جمعية وطنية منتخبة القانون الاساسي الذي يضمن بقاء الاماكن المقدسة ببد أهلها القديمين على أن لا يغير شي فيها وحفظ حقوق الاجانب ومصالح الدولة المساعدة المتفقة مع مصالح البلاد وضمانة مشاركة اليهود الوطنبين بالحكم والتشريع بحسب النسبة على ان يراعى في وضعها تحمل حالة البلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ضمانة التعهدات الدولية التي تحملتها الدولة المساعدة وهي النعهدات الصحيحة وحفظ الآثار وحرية الأديان ونحوها على النمط الوارد في المعاهدة المعقودة بين الحكومة الانكليزية والعراق اه .

本本本

تاريخ الصهيونية ولما كانت الصهيونية من أهم المسائل التي تشغل بال وعملها الاخير الشامبين عامة واخوانهم أهل فلسطين خاصة وكان لها مساس بسياسة البلاد وتاريخها عهدنا الى احدالواقفين على اسرارها(۱) وكتب الينابالفصل الآتي قال: اليهود قبهلة سامية نزحت من العراق الى فلسطين وسكنت فيها حينًا ، ثم هاجرت الى مصر فكثت هناك مدة طويلة وانقلبت اليها ، وفتحتها فتحاً عسكريًا وتسلطت على بعض شعوبها ، وقد أسسوا شبه حكومة ثم مالبثوا ان دب فيهم الفساد ، فانشطروا الى قسمين شمالي وجنوبي ، وامسوا عرضة لمهاجمة حكومات مصر وآشور و بابل فانشعتهم في الطريق الوحيد بين الدول المتزاحمة ، ثم نغلبت تلك الدول عليهم فسبوهم واخرجوهم من فلسطين ، وهنا بدأت نفوسهم تحن اليها ، وتشوقوا الى اعادة مملكتهم القديمة واحياء قوميتهم المنقرضة، وقد كبر هذا الرجاء في نفوسهم ، واشتعل الامل في صدورهم وحاولوا مرات استردادها من ايدي الومانهين ففشلوا ، وخرب تبطس هيكلهم صدورهم وحاولوا مرات استردادها من ايدي الومانهين ففشلوا ، وخرب تبطس هيكلهم صدورهم وحاولوا مرات استردادها من ايدي الومانهين ففشلوا ، وخرب تبطس هيكلهم صدورهم وحاولوا مرات استردادها من ايدي الومانهين ففشلوا ، وخرب تبطس هيكلهم

<sup>(</sup>١) كابب هذا الفصل الباحث الثقة السيد عمر الصالح البرغوثي في القدس.

وشتتهم في اطراف الارض، ولكنهم سرعان ماتخضت نفوسهم وثاروا بقيادة ياركوخبا ومساعدة الحاخام عقبِبا فاخفقوا وعجزوا عن الانفلات من حكم الرومانهين الثقيل ·

ورغم هذه الصدمات أصبحت فكرة الرجوع الى فلسطين عقيدة دينية عندهم ، برزت في آدابهم الشعرية والنثرية ، وأظهروا من الحنير الى فلسطين والتالهف على زوال مجدهم ، ما خلد ذكرهم في تاريخ الادب وقد قام كثيرون و تظاهروا بانهم جاءهم المسيح و بشروا بالرجوع الى ارض الميعاد فلم ينجحوا لان الاحوال الخارجية التي عاش فيها اليهود قرونا حالت دون بلوغهم امنيتهم وحرمتهم الشعور بالروح القومية ، لو لم نتوال عليهم عواصف الاضطهادات في اور با التي أيقظتهم ودفعتهم الى إظهار الصهيونية (۱) الحديثة التي أوجدها عاملان «الاول » الشعور بالقومية ، «الثاني » مضادة اليهود العامة ، اما القصد من الصهيونية فهو عزل الشعب اليهودي عن الشعوب الاخرى ، وجعل فلسطين وطناً خاصاً بهم ، يقوم على القومية و يعترف لهم اعتراقاً دولياً مضموناً ضماناً شرعياً ،

وقد بدأت تظهر الصهيونية بمظهرهاالحقيقي سنة ١٨٥٢ م حين حض هولنكسورث الانكليزي على اقامة حكومة يهودية في فلسطين لاجل حماية طريق الهند البرية وسافر السر موسى منتفيوري الى فلسطين وطلب من محمد على باشا المصري اسكان اليهود في البلاد فرفض طلبه وقام كثيرون من الادباء والسياسهين واقترحوا اقتراحات مختلفة منها جعل فلسطين حكومة يهودية ، اوعمل خط حديدي في العراق واسكان اليهود على جانبهه او ايجاد مأوي لهم في شرق الاردن .

وقد حام كاليشر في كتابه مطلب صهيون حول استعار فلسطين واستملاك الارض وانشاء مدرسة زراعية وتأليف حامية اسرائيلية عسكرية !! ومنج الفكرة القومية بالروح الدينية وصرح فيه ان الخلاص الذي نوه به الانبياء يأتي مثنابعاً بمساعدة اليهود انفسهم وسافر مراراً لترويج هذه الفكرة والف الجمعية الاولى الاستعارية في فرنكفورت

<sup>(</sup>١) صهيون جبل جنوب القدس ثم شمل المدينة واصبح علماً عليها · والنسبة اليه قدل علي الجماعة الذين يرغبون في الرجوع الى فلسطين ·

سنة ١٨٦١ وحمل بعض الحاخامين على الاشتراك معه واعلن بعضهم ، ان الاستعار يغ فلسطين من الامور المقدسة فألهبت ثقوى اليهود هذه الجملة البراقة والفوا بضع جمعيات استعارية في المالك الاوربهة وأسست المستعمرة الصهيونية الاولى (عيون قارة) في فلسطين ١٨٧٤ .

الا ان العمل شرع فيه بصورة جدية سنة ١٨٩٧ عندما عقد المؤتمر الاول واشترك فيه ممثلو خمسين جمعية صهبونية و برزت الروح الاستعمارية بشكل جلي فقاومتها الحكومة العثمانية بوضعها الصعو بات والعراقيل أمام هجرتهم وقيدتهم بقيود جملت هجرة اليهود الى فلسطين في حكم المستحيل الاقليلاً.

وكما كانت نناعش الروح اليهودية القومية يشتد كره الام لم وهم لا يعبأون بذلك زاعمين انها موجة ستضمحل أمام الرقي العلي المنتشر هناك ، فانتهت عاقبة هذا الرجاء بالفشل اذ وقعت عليهم اضطهادات و مذابج في كل الاقطار ، فاندفع الزعيم الصهبوني الكبير تيودور هرتسل والف كتابه الوطن اليهودي سنة ١٨٩٥ ، وقد جاء فيه ان مضادة اليهود التي هي في نمو مستمر خطر على العالم باسره ، لان اليهود شعب لا يمتزج بغيره والا متزاج الحقبقي يكون بالزواج المتبادل ، واقترح فيه انه يعطى لهم متسع من الارض في فلسطين او الارجنايين ليجلمعوا بها ويقيموا لهم وطنساً بعطى لم متسع من الارض في فلسطين او الارجنايين ليجلمعوا بها ويقيموا لهم وطنساً خاصاً بهم واذا سمح لهم بفلسطين فانهم يرون من الواجب ان تكون محلات العبادة المخلصة بالطوائف الاخرى ملكاً ممتازاً لهم .

وأشار بتأليف جمعية تشرف على الأعمال العلمية والسياسية وتأسيس شركة يهودية كالشركات الانكايزية والفرنساوية الصناعية «الاستعارية» العظمى يكون رأس مالها ٥٠ مليون ليرة انكايزية ونتخذ لها مركزاً رئيساً في لندن ، ويعهد لهذه الشركة بالاعمال التي تهيئها اللجنة النفيذية اليهودية وتسعى الطائفة الجديدة لترويج المهاجرة بطريقة منظمة ولم يعبأ هرتسل بقوانين الكنيسة فطلب فصلها عن السياسة ولما اختلط بقومه شعر بضرورة الموافقة الدينية لان ميل اليهود كان متعلقاً بفلسطين تعلقاً دينياً ويستحيل عليه ان يحولهم عن ذلك ٠

ولما زار هرتسل بلاد الانكايز لم يقبل اليهود على دعوته كما أقبل أهالي اور با

الآخرون الذين ناصروه بالمال والرجال. واول من اعتقد بصحة مشروع الوطن اليهودي جمعية زيوف في النمسا التي طلبت تأليف جمعية يهودية عامة واقترحت تأسيسها في لندن ثم عرفوا هر تسل ان جمعيتهم قبلت مباديه . وهنا يظهر ان الذين استهوت قلوبهم فكرة تأليف الجنسية اليهودية هم الذين اعتبروا هرتسل زعياً ومخلصاً للم • ولكن الملك ينين قاوموه عندما عرفوا ان بعض زعماء دعوته لادينيون • وتصدى له رؤساء الحاخامين في روسيا والمانيا والنمسا وانكايترا وقالوا: أن الصهيونية حركة بعيدة عن اليهودية وانها مخالفة لاوامر الله تعالى • وقال الكاتب الشهير لوسيات وولف: ان الصهبونية حماقة ، وقال غايكر: ان الصهبونية توَّدي الى حرماننا حقوقنا الدنية في المالك الخارجيــة ٠ اما بعض مسيميي اور با فقد أظهروا عطفًا على الصهبونية وطفقت بعض جرائدهم تحض اليهود على استعار فلسطين اتمامًا لنبوات التوراة فصادفت دعوتهم رواجًا وتكاثر دافعو الشياقل <sup>(١)</sup> الذين انضموا الى الصهبونية على مقاومة انصار الدين لها وقد عقدت بين سنة ١٨٩٧ - ١٩١١ عشرة مؤتمرات، فان عقد المؤتمرات قصد بها هرتسل احياءالشعور القومي وايقاظه بين اليهود ونشرالدعاية الصهبونية ، وقد نجح بفكرته هذه وتوفق المقدالمؤتمر الاول في مدينة بازل (سويسرا) سنة ١٨٩٧ فاشترك فيه أعضاء كثيرون بعضهم عثل جماعات وبعضهم جاؤا عن انفسهم وقد قرروا ما بلي:

(١) تعليم اللغة العبرية ونشر آدابها وانشاء مدرسة كبرى في يافا او القدس · (٢) انشاء مدارس يهودية في كل الاحياء الاسرائيلية لتعليم اللغة العبرية وتأليف لجنة تعتنى بالآداب العبرية ·

(٣) انشاء صندوق توفير يهودي وقد وضعت قاعدة غرض الصهرونيـــــــــة وهي ايجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين مضموناً ضماناً شرعيًا دوليًا ولنجذ الوسائل للوصول الى هذا الغرض •

<sup>(</sup>١) الشاقل هو الشان او الفرنك: وكل من تصهين لا يحق له ات يَنلُخِب او ُ پذُنْ َخَب حتى يدفع شلناً في السنة ،

(٢) تجالف اليهود تجالفًا محليًا او عموميًا حسب قوانين بلادهم المختلفة .

(٣) نقوية الشعور اليهودي ٠

(٤) بذل المساعي الادبيـة للحصول على النج الضرورية لضمان الغرض الصهبوني وقد أسست فروع عديدة للقيام بهذه المشاريع وجمعت ٢٠٠٠٠ ليرة انكايزية ٠

وافنتح المؤتمر الثاني في مدينة بازل ايضاً سنة ١٨٩٨ وتألف من أعضاء الجمعية الصهبونية العاملة وبعض الزعماء من البلاد الاخرى واشترك فيــ عدد من حاخامي روسيا المعترف بهم رسميًا نواباً عن اليهود المتدينين ، وورد عليه اربعون برقية من الحاخامين المتعصبين يعلنون بها اعنقادهم بالصهبونية ، فانضم الى الجمعية الصهبونية نفر كبير من اليهود ، وقد أسس هذا المؤتمر جمعية استعارية غرضها توسيع نطاق الاستعار بشرط اكتساب رضي الحكومة التركية وتألفت عمدة من تسعة اشخاص برئاسة ولفسون وقد اقترح الرابي ارينريس جعل اللسان العبراني لغة لليهود عامة وقبل اقتراح جاستر فيما يتعلق بالتهذيب •

وانعقد المؤتمر الثالث في بازل أيضاً سنة ١٨٩٩ وصرح فيه هرتسل بان مساعيه كانت متجهلة للحصول على امتياز من السلطان عبد الحميد واكنه لم يتوفق · ثم تليت ثقارير اللجنة العاملة فظهر منها ان معدل زيادة الجمعيات الصهبونية في روسية ٣٠/٠ وفي البلدان الاخرى ٢٥ / ٠ و بلغ عدد دافعي الشاقل اكثر من ١٠٠ الف نفس أي ان ٢٥٠ الفاً من اليهود تصهينوا في ذلك الوقت ٠

وانعقد هذا المؤتمر في كوينس هال في لندن سنة ١٩٠٠ وقصدوا بانتخاب هدا الموقع التأثير في إالرأي العام الانكليزي لان بعض الانكليز ارتاحوا الى الدعوة الصبونية وناصروها لما لها من الارتباط بالكتاب المقدس . و بلغ عدد الجمعيات الصيبونية في روسيا ١٠٤٣ جمعية وفي انكلترا ٣٨ وفي الولايات المتحدة ١٣٥ وفي بلغاريا ٢٤ جمعية ٠٠٠٠ الح٠

أما آمال الصبونيين في فلسطين فقد كادت نقضي عليها لان الباب العالي أصدر تعليمات في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٠٠ تمنع مهاجري اليهود من الاقامة في فلسطين اكثر من ثلاثة أشهر اذعرف ان الحركة الصهبونية اننعشت وهي آخذة في التهام فلسطين واستملاك بقاعها والاستيلاء على واردها وصادرها ، فاحتجت ابطاليا على هذه التعليمات بانها مجحفة وانها هي لا نفرق في بلادها بين رعاياها المسيحبين واليهود ، وكذلك عرضت هذه المسألة على وزير الولايات المتحدة المسترهاي فأصدر امره في ٢٨ شباط سنة ١٩٠١ الى سفيرهم في الاستانة ليحتج باسم حكومتهم فرفض الاتراك كل تدخل بهذا الشأن ، ثم توجه هر تسل الى الاستانة ومعه داود ولفسون واوسكار مارموزك وقابل السلطان عبد الحميد في ايار سنة ١٩٠١ مرتين منفرداً عن رفيقيه وأنعم عليه السلطان بالوسام المجيدي الاول وعاد الى اندن وقابل جمعية الميكابهين في المحريران سنة ١٩٠١ وأعرب لهم عن ثبقته في نجاح مهمته لدى السلطان .

وانعقد المؤتمر الخامس في كانون الأول سنة ١٩٠١ وقبلت فيه القواعد الرئيسة وصودق عليها وهي : (١) عقد مؤتمر عام مرة كل سننين • (٢) يعقد اثناء هذه الفترات اجتماعات يحضرها أعضاء الجمعية العاملة الكبرى وزعماء البلدان المخللفة • (٣) تأسيس هيئة إدارية في الامكنة التي ببلغ عدد دافعي الشاقل فيها خمسة آلاف نفس اذا هم طلبوا ذلك •

واكملت الاستعدادات الفتح المصرف واعطاء اعانة للكتبة اليهودية في القدس وتأليف دائرة معارف عبرية وتأليف ادارة عامة تشتغل بشؤون الامة اليهودية وانعقدت جلسة طويلة بشأن التهذيب انتهت بالقرار الآتي: المؤتمر يحبذ التمسك بالروحيات وتعليم الطائفة اليهودية على قواعد عنصرية دينية وعلى كل صهبوني العلم لهذه الغابة والعائفة اليهودية على قواعد عنصرية دينية وعلى كل صهبوني العلم المذه الغابة والمنابة والمنابة والمنابة المنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة المنابة والمنابة والم

ثم انفض المؤتمر وانصرف كل من الزعماء لمتابعة غايته فذهب هر تسل الى القدس على رأس بعثة صهبونية فقابلوا المبراطور المانيا غليوم الثاني إثناء زيارته القدس وفاوضوه بمهمتهم فأجابهم: ان كل المساعي لترقية زراعة فلسطين والتي تعود بالمنفعة على الدولة التركية وتحترم سيادة السلطان توافق هواه ورضاه » فامتعض هر تسل وذهب الى الاستانة وقابل السلطان عبد الحميد وكانت خطته ترمي الى التفاهم على الساس لنظيم المالية العثمانية وان ية نع جلالته باخلاص الصهيونهين لانهم يعملون علانية

لافي الخفاء وان اليهود عنصر خاضع للقوانين لايخالفون رغائب القوة الحاكمة · وطلب اليه ان يمنح اليهود سلطة واسعة للحكم البلدي الذاتي ويدفعون مقابل هذا الامتياز مبلغًا وافراً ويدفعون ٣٠٠٠٠٠ الفغرش مرتباسنوياً مثل جزيرة ساموس ذات الاستقلال الاداري بجندها الخاص ورايتها الخاصة ومحلس نوابها الخاص اي حكومة ذات استقلال داخلي. ففشل في سياسته ومفاوضته وظل اليهود بباشرون بعض الاعمال الاقتصادية

والزراعية في فلسطين بكل تكتم .

وبعد ان أخفق سعي هرنسل مع الاتراك وجه نظره الجالحكومة الانكليزية آملاً أن يحصل على مقاطعة بجوار الارض المقدسة يأوي اليها موقتًا المهاجرون اوالمضطهدون فاستحسن طلبه و باشر مفاوضة لورد كروم فعرض عليه استعار شبه جزيرة سينا وارسل الفريقان بعثة سنة ١٩٠٣ لترتاد الارض · وقد كاد هذا المشروع يثم لولا قلة المياه وان حكومة مصر رفضت اعطاء شيُّ منماءالنيل. وقد قالت دائرةالمعارف الانكليزية المطبوعة سنة ١٩١٠ ( ترك لو سمحت تركيا بالارض المقدسة هل كانت المسيمية الكاثوليكية والارثوذكسية تسمع بها لليهود حتى ولو استثنيت الاماكن المقدسة) ولما حبط هذا المشروع عرض عليهم شامبرلن وزير خارجية انكاترا شرقيافر بقية على أثر حرب البويروبعث الى كنزبرغ كتاباً رسميًا في ١٤ آب سنة ١٩٠٤ . فاقترح هر تسل الدخول في المفاوضة بشرط احداث وطن يهودي في شرقي افريقية •

وعقد المؤتمر السادس في بازل في آب سنة ١٩٠٣ و بحثوا في اتخاذ افريقية وطناً قوميًا ، فقو بل هذا الاقتراح بالرفض وقدقال هرئسل : انشرقيافر بقيةليست صهيون ولا يمكن ان تكون كذلك وقال مكس نوردو : لواتخذنا شرقي افريقية وطناً لتعذر علينا الا ان نكون في دار عنالة .

وفي هذا الوقت انعقد مؤتمر صهيوني في زمارين فلسطين برياسة اوسيشكن شهده خمسون عضواً وستون معلماً وكان هذا المؤتمر مصغر مؤتمر بازل فأسسوا جمعيات ادارية لتهيمن على المستعمرات وتراقب شؤونها . وفي ١١ تشرين ارل سنة ٩٠٣ اذن ملك ايطاليا نمقابلة مرغوليوث ومحادثته بمصالح الصهيونهين ثم قابلدهم تسل وقابل المسيو تنتيوني ناظو الخارجية وزار البابا والكاردينال دل فال ٠ وفي ٣ تموز توفي هرنسل بعد ان اعلى شأن الغاية الصهيونية وثبتها ووحد كلة العاملين على اختلاف مذاهبهم ، وحوّل المسألة اليهودية من خيرية زراعية الى اقتصادية سياسية ، فأحدث موته دهشة في العالم الصهيوني واختلفوا في من يعينون خلفًا له في رياسة الجمعية العاملة ( اللجنة اللنفيذية ) .

وفي ٢٧ تموز ١٩٠٥ انعقد المؤتمر السابع وانتخب الدكتور مكس نوردو رئيسًا له وكان نقر ير اللجنة الفلسطينية خير النقار ير التي قدمت لهذا المؤتمر ، لانه تضمن خبر انتشار جريدتهم ونشاط حركتهم ، وقد أعيد البحث في استعار شرقي افريقية ، ولكنه قرر اخيراً ، بان المؤتمر الصهبوني السابع لا يتحول عن قاعدة مؤتمر بازل الرئيسة وهي اعداد وطن لليهود في فلسطين مؤمنًا تأمينًا شرعيًا ومعترفًا به اعترافًا علنيًا وانه يرفض رفضًا باتاً كل استعار خارج فلسطين .

وقد بحث ايضًا في عمل الجمعية الصهبونية في مسئقبل فلسطين و ثقرر بشأنها ما بلي: تطبيقًا للحركة الادارية السياسية ولأجل نقويتها يجب أن تروج على الاسس العلمية مقاصد الروح الصهبونية بموجب القواعد الآتية: (١) الننقب عن الآثار (٢) ثرويج الزراعة والصناعة على المبادئ الديمقراطبة الممكنة (٣) تحسبن الحالة الاقتصادية والتهذبيبة و ننظيم يهود فلسطبن باحداث نهضة فكرية جديدة (٤) الحصول على الامتبازات كمشترى الارض المملوكة والمتروكة والمزارع وغير ذلك .

وفي سنة ١٩٠٥ تأسست جمعية بصليل لترقية الحرف والصناعة في القدس وفي سنة ١٩٠٧ عقد الموتمر الثامن في لاهاي وتأسست مدرسة الجمناز البهودية في يافا وأسس مضرف داود ولفسون لبناء دور للعال في فلسطين وفي سنة ١٩٠٨ أسست اللجنة النفيذية للجمعية الصهبونية في فلسطين واتخذت يافا مركزاً لها وفي سنة ١٩٠٩ عقد الموتمر التاسع في مدينة همبورغ ونقور تأسيس مستعمرة يهودية على قواعد الاشتراك والتضامن و

وفي سنة ١٩١١ أنشئت الجمعية الاسلمارية لارض اسرائيل ( فلسطين ) وعقد المؤتمر العاشر في بازل • وكانت ببن سنة ١٩٠٥ — ١٩١١ الفكرة اليهودية الوطنية جامدة وشعر قوادهم ان استرداد الارض المقدسة شيء بعبد المنال حتى ان الحصول

على قطعة من الارض كان يعد امراً عسراً وفي سنة ١٩١٣ عقد المؤتمر الحادي عشر وكانت ابجائه جامدة وقد توالى على الحركة الصهبونبة في هذه الفترة الخذلات والاضمحلال ، ولولا الحرب لعدلوا عن غايتهم القومبة وارجأوا البحث في فلسطبن الى حبن ، والحقبقة انه منذ وفاة هرتسل حتى اعلان الحرب كان دورالقبقرى في تاريخ الحركة الصهبونبة .

\* \* \*

الاوضاع الصبونية (1) المصرف اليهودي الاستعاري - ليست وعما النه اكتسب حقوق الشركات ذات الامتباز فقد اتخذ اداة لهبئة الصهبونبة العملية وغايته العمل في فلسطبن او سورية او في بقعة أخرى اياً كانت اذا كانت مصلحة اليهود تستدعي ذلك و و كن تعدل هذا النص وقيد بهذه الجملة « العمل في فلسطين وسورية وسائر انحاء تركيا آسيا فقط » و فتح فرع لهذا المصرف وأسس سنة ١٩٠٥ فروع مالية لشركة انجلو فلسطين في القدس و يافا وحيفا والناصرة لنفس هذه الغاية و فروع مالية لشركة الجملودي - وغايته توفير رأس مال دائم ليكون ملكاً للطائفة اليهودية ليستخدم في اغراضها الخصوصية مثل مشترى الارض في فلسطين و يشترط اليهودية في المصرف و وتجمع الموانه من استعال طوابع البريد الاضافية التي تلصق على رسائل الصهيونبين ومن الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و رسائل الصهيونبين ومن الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و سائل الصهيونبين ومن الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين ومن الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات والهبات الاختبارية وما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات والهبات الاختبارية و ما شابه ذلك و المسلمين و من الدعوات و الهبات الاختبارية و من الدعوات و المبات الاختبار و من الدعوات و المبات الاخبار و من الدعوات و و المبات الاختبار و من الدعوات و المبات الاختبار و من الدعوات و المبات المبات و و المبات الاختبار و المبات الاختبار و و من الدعوات و المبات الاختبار و المبات الاختبار و المبات المبات المبات و المبات الاختبار و المبات المبات المبات المبات

العمل التهذببي — كان نوحبد التعليم اليهودي من اهم اغراض الصهيونية الرئيسة لذلك شرعوا في تأسيس غرف قراءة ومنتديات الخطب وللدروس الليلبة في اماكن مختلفة وفي سنة ١٩٠٣ انشأوا مدارس في داغستان واسسوا مدرسة البنات الغومية في يافا وقد نظم سنة ١٩٠١ حابيم و يزمان منهاجاً تاماً لجامعة عبرية وفتح لها فرع للآداب في القدس بعد الحرب وعملوا لها بضعة احتفالات ولم تزل في مهدها .

جمعيات الطلبة — لما انتشرت الفكرة الصهيونية تغلغلت في نفوس الطلبة اليهود في فينا وروسيا وغليسيا ورومانيا و تواصوا بالمحافظة على الشعور اليهودي وتعزيزا لآداب

العبرية وكان شعارهم الى الامام · وانصرف اهتمامهم لاستعمار فلسطين وتألفت بعد ذلك جمعيات عديدة من طلبة المكاتب واننقوا اسماء وطنية تشير الى نهضاتهم السابقة وفتح لها فروع في فلسطين وانتشرت في كل انحائها ·

الجمعيات الرياضية — دعيت رياضية ولكن غايتها في الحقيقة عسكرية لاسيما وان اسماءها ترمي الى هذا الغرض ، وقدامتدت بسرعة الى الاستانة و برلين وصوفيا و بخارا وهمبورغ ٠٠٠ الح ، وانتشرت فروعها في فلسطين بتحت اسماء مختلفة وقد ظهرت بودارها والتمرين على حمل السلاح والحركات العسكرية وننظيم الجند ،

الصحافة — ان الصحافة اليهودية اثراً كبيراً في نشر الدعوة الصهيونية ، فلهم صحف عديدة في روسيا والنمسا والمانيا وانكلترا وايطاليا وغيرها من المالك ، وهي تكتب المقالات الطويلة انتصاراً لقضيتهم ودفاعاً عن صهونيتهم وقد كان لهم بضع صحف في فلسطهن لاقيمة لها م

انتشار الصهبونية — راجت الفكرة الصهبونية عند كثير من اليهود فانضم اليها اشخاص ما كانوا يعرفون شيئًا عن الغاية الصهبونية وتبرع فريق منهم دون ان يكلفوا الى ذلك حتى وكدت لا تجد فئة من اليهود والا وبينهم صهبونهون فتطرفوا باظهار دعوتهم وجاهروا برفع رايتهم الزرقاء البيضاء في احتفالاتهم فاحتج العرب على ذلك على غير طائل فاننا لا نزال نوى اللونين الازرق والابيض وفي نصفه المثلث المنقاطع ترس داود يرفرفان في كل ايام اعيادهم على صدورهم او على مرافعات معاهدهم أو على طرفهم وساعهم والمناهدة المناهدة المن

الأحزاب الصهيونية - بذل اليهود جهوداً كبيرة لاستعار فاسطين غير انه حصل تباين في آرائهم فانفصل بضع فرق عن جامعتهم و برزت في المؤتمرات و كثيراً ما كانت المنافسة عنيفة بين هذه الفرق التي سنذكرها هنا: (١) فرقة الحكومة - وهي اتباع هر تسل ومنها جهم ما صرح به رئيس المؤتمر في جلساته العديدة من وجوب تأسيس وطن لليهود في فلسطين والبلاد المجاورة لها يضمن ضماناً شرعياً مع تمسكهم بقرار مؤتمر بازل بلا زيادة ولا نقصان • (٢) فرقة الوسط المزراحية - وهم عصبة اليهود المتدينين الذين ألفوا فرقتهم اثناء انعقاد المؤتمر الخامس وهي فرع من حزب الراديكال

( المتطرفين ) وقد تزايد أعضاء هذا الحزب وعقدوا مؤتمراً خاصاً سنة ٤٠٤ وانتشروا في انكلترا واميركا وروسيا والمانيا . وكانوا مظاهرين هرتسل في جميع المناقشات وغرضهم يرمي الى ان يكونوا هيئة صهبونية ارثوذكسية أمينة للتوراة والنقاليد ليف كل ما يتعلق بالحياة اليهودية ٠ (٣) فعال زبون الحزب الديموقراطي – هو حزب برهنوا على اقتدار وحذق وتغلبوا على حزب مندلستون في المؤتمر ، وكان مركزهم في النمسا وسويسرا ، ويوجد منهم فرقة متطوفة اسمها ( فرقة العملة الاشتراكية الصهبونية ) ويظن ان هذه الفرقة تخدم غرضها الاشتراكي اكثر من عملها الصهبوني • (٤) الزيون زيونست — توجد فرقة بهذا الاسم ضمن الجمعية العمومية نشأت على أثر المناقشــات التي دارت في المؤتمر السادس وزعيم هذه الفرقة اوسيشكر . واضع مبادي الفرقة الجديدة والمصرح بال سياسة هرتسل فشلت والحركة الصهبونية تحناج الى العمل السريع في فلسطين بدون اننظار منحة او امتياز و يجب مشترى الارض حالاً بقسم من مال المصرف القومي . (٥) الـتربتو يالبين - قوام هذه الفرقـة هم الذين رغ وا فِي المؤتمر قبول استعمار شرقي افريقية ثم عدلوا خطتهم وقرروا ان يستحصلوا على أي أرض في كل بلد بشرط ان ينالوا فيها استقلالهم الاداري . وظهرت فرق أخرى لم أننل شهرة مثل الفرق التي نقدم ذكرها • ومنها فرق الصهبونهين السياسهين الذين عقدوا اجتماعًا خاصًا سنة ١٩٠٥ (٦) الصهرونية السياسية الحقيقية - وهم يعلقدون ان طلب الحكم الاداري لليهود مبالغ فيه و يريدون ان يهتم الصهبونيون في سرعة مشروع استعار فلسطين والبلاد المحاورة ، وهنالك فرق صغيرة . .

本本本

الصهبونية في الحرب منستة أعضاء رئيسهم البروفسور واربورغ، وكان منستة أعضاء رئيسهم البروفسور واربورغ، وكان أربعة منهم في برلين وواحد في بطرسبرج (لينينغراد) والآخر في اميركا الشمالية، فلما أعلنت الحرب للعظمى سنة ١٩١٤ توقفت أعمال الصهبونية السياسية وأصبحت مهددة ولم يلبثوا ال نقلوا إدارتهم العامة الى كوبنهاغن و قلوا الادارة المالية الى

هولاندة وتظاهروا بالحياد التام أمام جميع الدول وتربصوا ليروا اين تكون الغنيمة لينصرفوا اليها ، أماعضوهم في الولايات المتحدة فقد أخذ يجمع حوله الصهبونهين والف لجنة عاملة · ورغم جميع هذه الاستعدادات السياسية فان مركز الحركة الصهبونية لم يكن في كونهاغن ولا في المستردام ولا في نيوبورك بل كات في لندرا اذ كانت محور العالم ، وفازوا بحمل بعض الدول على الاعتراف بحقوقهم التاريخية في فلسطين رغم ماكانت عليه الروح الصهبونية من الضعف في بلاد الانكليز • ولم تعلن تركيا الحرب في تشرين الثاني سنة ١٩١٤ حتى انتبه الرأي العــام اليهودي وتأكدوا ان المسألة الشرقية سيعاد البحث فيها فاننعشت آمالهم وابتهجت نفوسهم يوم صرح رئيس الوزارة الانكايزية المستر اسكويت قائلاً: « ان جرس جنازة تركيا قد د ق لا في اور با فقط بل في آسيا أيضاً » فاستبشروا بان تأسيس دولة يهودية في فلسطين أصبح ممكناً ومعقولاً و برز الدكتور حابيم و يزمن استاذ جامعــة منشستر واندفع حتى أصبح قائد الحركة الصبونية العامة ، كان هذا الدكتور صبونياً ولكنه لم يشغل وظيفة مهمة في ترتيباتهم السابقة على انه كان دائماً يميز نفسه في المؤتمرات، وكان يحض نشدة على العمل في داخل فلسطين و يذكر ما يترتب عليه من الفوائد ، و يقاوم بعنف جميع الذين كانوا يطلبون ان 'قنصر الجهود الصهيونية على السياسة فقط · وهوالداعي الى تأسيس جامعة عبرية في فلسطين وهو الذي اعتبر دخول تركيا في الحرب عهداً جديداً لفلسطين وفرصة نادرة يجب ان يستفاد منها .

فطار اسمه ونناقلت أخباره الصحف حتى انه طلب اليه ان يقابل الستر لو يدجورج ناظر المالية حينئذ فأجيب بشرط الن يشهد الاجتماع السر هربرت صموئيل رفيق لو بد جورج في الوزارة فقبل ذلك بكل سرور وقابله و بسط له آراءه وآماله بجعل فلسطين بلاداً يهودية فارتاح الى هذا الطلب ، ثم انصرف و يزمن وعمل على الاجتماع بالمستر بلفور فآنس منه كل تشجيع وهكذا فتح الدكتور و يزمن باباً للفاوضات التي أدت فيما بعد الى تصريح بلفور المعلوم والى انفاق سائب ريمو والى الاعتراف من الدولة الوصية بتسهيل تأسيس الوطن القومي اليهود ي وقد كان و يزمن بعمل من الدولة الوصية بتسهيل تأسيس الوطن القومي اليهود ي وقد كان و يزمن بعمل من الدولة الوصية بتسهيل تأسيس الوطن القومي اليهود ي وقد كان و يزمن بعمل من الدولة الوصية بتسهيل تأسيس الوطن القومي اليهود ي وقد كان و يزمن بعمل من الدولة الوصية بتسهيل تأسيس الوطن القومي اليهود ي وقد كان و يزمن بعمل من صغار الصهيونيين ، فرأى ان

يدعو الى لندن الدكتور شلينو والمستو سكولوف العضوين الروسيين في المؤتمر الصهيوني ليساعداه في العمل وانضم اليهم فيلسوف الصهيونية المستر اشير كنزبرغ الموروف « باحاد هعام : احد القوم » والمشهور بتعصبه لنشر العسلم والتهديب بين الصهيونيين فألفوا لجنة غير منتخبة لكنها ربما كانت موثوقة من اكثر الصهيونيين واتخذوا هدفهم ملامسة الحكومة البريطانية واكمال المفاوضات التي باشرها و يزمن على ان الدكتور شلينو مات بعد قليل واقنصر كنزبرج على اعطاء المشورة فوقع على ان الدكتور شلينو مات بعد قليل واقنصر كنزبرج على اعطاء المشورة فوقع مل المفاوضات والنيابة عن الامة اليهودية على عانقي و يزمن ومكولوف ولكنهما كانا يطلعان قواد الصهيونية في اميركا وروسيا وغيرهما من البلاد على كل ما يجري معها و يأخذان موافقتهم على الاشياء المهمة .

وكانت حكومات الحلفاء ببحث عن كيفية نقسيم البلاد المنفصلة عن الامبراطورية المبركية اذا انفصرت، و بحثت في مسألة فلسطين ايضًا، وكان عقد انفاق سري بين فرنسا وانكلترا عرف بانفاق سايكس بيكو أمضي في ربيع سنة ١٩١٦ و وآله ان أخذ فرنسا شمالي فلسطين وانكلترا ميناءي حيفا و يافا وتجمل فلسطين وما فيها من الاماكن المقدسة تحت حكم خاص للاحتفاظ بمصالح دول الحلفاء الدينية وهذا الحكم يقرر بالانفاق بين روسيا وفرنسا وانكلترا ، ولم تذكر المسألة الصهيونية في هذا الانفاق ولم يرد ذكر ما وراء الأردن والبحر الميت وخليج العقبة ولكن كان من المنظر ان تدخل هذه المناطق في الدولة العربية او الحلف العربي الذي كان في النية ايجاده بموجب معاهدة سرية عقدت مع شريف مكة السلطان حسين ومفوض بو بطانيا وفلسطين وما يجاورهما من البلدان، وكان غير ميال الى الصهيونيين، تأثر من كلاهما واخذ وفلسطين وما يجاورهما من البلدان، وكان غير ميال الى الصهيونيين، تأثر من كلاهما واخذ والارمن و يبحث في أمانيهم الاسئقلالية كان يعنقد ان فلسطين يهودية ليست عربية وهي أشبه بحلقة بين أرمينية الحرة والدولة العربية!

اماالحكومة الانكايزية فانهافوضته رسميا بمفاوضة زعماء العرب والارمن والصهبونهين

فعقد اجتماعاً رسمياً مع الصهيونيين في شباط سنة ١٩١٧ ولم يشترك فيه احد من العرب وقد شهده الدكتور و يزمن وسكولوف وهربرت بنذو يش وكاون وساقر وهربرت صموئيل المندوب السامي السابق لفلسطين و جمس رو تشاد ، وبعد البحث الطويل توطدت العلائق بين الصهيونيين والحكومة الانكايزية ووضعت القضية الصهيونية على أساس قانوني وفوض و يزمن وسكولوف ان ينو با عن الصهيونيين فيابعد ، وابلغت الحكومة الانكليزية هذه المفاوضة الى الحكومة الافرنسية ، وذهب سكولوف الى باريس ليبين لفرنسا اعتراض الصهيونية وعلاقتها بالحالة السياسية الدولية الراهنة ، وقابل ناظر الخارجية المسيوكا مبون وأخذ منه هذا التصريح «ان الحكومة الافرنسية لا يمكنها الا ان المسيوكا مبون وأخذ منه هذا التصريح «ان الحكومة الافرنسية لا يمكنها الا ان تشعر بالعطف على غرضكم الذي يتوقف نجاحه على فوز الحلفاء وانه مسرور باعلان هذا التأكيد» .

ثم توجه سكولوف الى رومة واستحصل تأكيداً بالعطف على الحركة الصهيونها من رئيس الوزارة الابطالية والبابا ، وفي هذه الانساء انقلبت الوزارة الانكايزية وتولى لويد جورج رئاسة الوزارة الجديدة وبلفور نظارة الخارجية ودخل فيها من الوزراء الذينهم أصدقاء الصهيونيين مثل اللورد ملنر والجنرال سمطس واللورد رو برت سسل .

وبعد فترة طويلة نشطت الحركات العسكوية في فلسطين و فقدمت بسرعة فائقة حتى احتلت القدس سنة ١٩١٧ فرن صداها في لندن وأجابها تصريح بلفور الشهير الذي ضمن في كتاب أرسل الى اللورد روتشلد وهذا نصه: « ننظر حكومة جلالة الملك البريطانية بعين الرضى الى انشاء وطن قومي في فلسطين ، وتبذل الجهدف سبيل ذلك على ان لا يجري ما يضر بحقوق غير اليهود في فلسطين الدينية والمدنهة او ما يضر باليهود من الحقوق والمقام السياسي في ما سواها من المالك » .

فق ابل اليهود هدندا التصريح بالترحيب واصطبغوا جميعهم بالصبغة الصهيونيه وقاموا بمظاهرات في كل مكان واكتسب هذا التصريح موافقة دول الحلفاء الكبيرة فوافقت عليه فرنسا والمانيا واليابان سنة ١٩١٨ اما الولايات المتحدة فانها لمالم تكن أعلنت الحرب على تركيا لم توافق عليه ولكن الرئيس و يلسون ارسل في آب سنة ١٩١٨ اكتاباً الى

رئيس لجنة الصهيونهين الاميركهين هذا نصة: «راقبت برغبة شديدة العمل الاساسي الذي قامت به لجنة و يزمن في فلسطين بمساعدة الحكومة البريطانية وهاء نذا اتخذ هذه الفرصة لاظهر امتناني بئقدم الحركة الصهبونية في الولايات المتحدة وفي بلاد الحلفاء منذ تصريح بلفور المتضمن موافقة انكلترا على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ووعد الحكومة الانكليزية بانها تساعد ما استطاعت وتضمن الوصول الى هذه الغاية بشرط ان لا يضر هذا العمل بحقوق غير اليهود (العرب) المدنية والدينية من سكان فلسطين او يعبث بحقوق اليهود خارج فلسطين و

اما لجنة و يزمن التي أشار اليها الرئيس وللسوت فهي لجنة صهبونية أرسلتها الحكومة الانكايزية الى فلسطين سنة ١٩١٨ ومنحتها سلطة واسعة ، اي ان بكون هذه اللجنة الهيئة الاستشارية للسلطات البريطانية في كل ما يتعلق بالمسائل التي تمس اليهود او التي تمس الوطن ِ اليهودي القومي بموجب تصريح حكومة جلالة الملك . وأنحصر أغراضها في ما يأتي : (١) ان تكون حلقة اتصال بين السلطات البريطانية واليهود في فلسطين . (٢) ان تشترك في توزيع الاحسان على أهالي فلسطين وان تساعد على إرجاع المنفهين من فلسطين واللاحئين اليها . (٣) ان تساعد على نقدم المستعمرات اليهودية وعلى أنظيم السكان اليهود في فلسطين كافة . (٤) ان تساعد المعاهد اليهودية في فلسطين لاعادة عملها ونشاطها . (٥) تسعى لاءِحكام العلاقة الودية بين اليهود وغيرهم من سكان فلسطين العرب • (٦) تجمع ما ثراه مناسبًا من المعلومات ونقدم نقريراً فيما يمكن عمله لـ ترقي الاستعاراليهودي ونقدم البلاد عموماً ٠ (٧) تبحث فيما اذا كان في الامكان تأسيس جامعة عبرية في فلسطين وتخنار محلما ، فاختارت جبل سكويس ( الطور ) وافنتمتها بوضع الحجر الاساسي بحضور رؤساء الحكومة . ولما 'غلبت تركيا وحلفاؤها وعقد مؤتمر باريز ، دخلت النهضة الصهيونية في طور جديد فذهب و يزمن وسكولوف الى باريز ليمثــالا الصهبونبين و ببينا مطاليبهم وجاء غيرهم من صهبونبي البلاد المختلفة ، وقد شمع مجلس الحلفاء الاعلى اقتراحاتهم في جلسته المنعقدة في ٢٧ شباط سنة ١٩١٩ وهذه هي : اولاً - وجوب اعتراف الذول بحق اليهود التاريخي في فلـ طين وشد أزرهم لاعادة بناء وطنهم القومي • ثانيًا – ان تسلم سلطة الحكم العليا في فلسطين الى جمعية الام وان يعهد الى انكاترا بالوصاية عليها وتكون مسؤولة أمام جمعية الامم · ثالثًا — ان يضاف الى صك الاننداب لحكومة فلسطين الشروط الاتية :

(۱) ان توضع فلسطين في أحوال سياسية وادارية واقتصادية بضمن معها تأسيس الوطن القومي اليهودي ، وان يؤول ذلك في النهاية الى ايجاد حكومة مسلقلة بشرط ان لا بعمل شيء يعبث بحقوق غير اليهود (العرب) في فلسطين او مجقوق اليهود التي بتمتعون بها خارج فلسطين .

(٢) وللوصول الى هذه الغاية نقوم الدولة الوادية : (١) بتشجيع الهجرة اليهودية واسكان اليهود في الارض الفلسطينية مع المحافظة على حقوق السكان الحالبين الثابتة من غير اليهود (العرب) •

(ب) تعضيد وكالة يهودية في فلسطين وفي العالم للاشراف على بنا، الوطن القومي اليهودي في فلسطين وان يعهد بمراقبة التعليم اليهودي الى هذا المجلس .

رَج) بعد الاقنناع بان قانون هذه الوكالة لا يتضمن جلب الربح الخاص يجب ان يفضل على غيره باعطاء المشاريع الاقتصادية وتمنح له الأولوية في كل امتياز في الاعمال العامة اوفي استثمار الثروة الطبهعية التي تجدالحكومة من الضرورة اعطاءها لها.

(٣) تساعد الدولة الوصية جهد استطاعتها على توسيع الحكم الذاتي للقاطعات او المراكز الممكن إقامتها بالنظر الى حالة البلاد ٠

(٤) تعطى الحرية التامة في ممارسة العبادات الدينية لجميع الاديان في فلسطين دون تمبيز بين السكان مهما اختلفت جنسياتهم او حقوقهم المدنية .

ولم يقدم اقتراح بادارة الاماكن المقدسة التي رأوا تركها لرأي الدول الكبرى وقد طلب ان بدخل ضمن حدود فلسطين المجرى الاسفل لنهر الليطاني وهضاب جبل الشيخ الجنوبية ( منابع الاردن ) ومن الشرق الجولان ونهر اليرموك وما يليها من المناطق الجنوبية التي كانت من نصيب فرنسا في انفاقية سايكس بهكو واعتبرت هذه المناطق أساسية لنقدم الاستعار في البلاد وأدلوا بحجج تاريخية . فسمع مجاس الحلفاء أقوال الصهبونهين ولم يصدر قراراً حاسماً لانه كان مشغولاً بمسائل أهم من معضلة فلسظين .

كان اليهود واثبقين بالحكومة الانكليزية وما خام هم الشك في صداقتها ولم تحدثهم نفوسهم انها لذأخر عن مناصرتهم او إنجاز ما وعدتهم به ولكنهم قاقوا لانها لم تكن هي وحدها صاحبة الحل والعقد ولذلك كانت هذه الفترة حرجة جداً في تاريح اليهود فاما ان يقضي لهم او يحم عليهم و ولقد كان من المنظر إحداث تغييرات تلائم المطاليب الصهيونية لان الحكومة الافرنسية صدقت على وعد بلفور، ومعاهدة سايكس بيكو بطلت لانحلال روسيا ، الا ان انفاق الحكومة الانكليزية مع الملك حسين كان له شأن يذكر ، ونشاط الحركة الوطنية العربية في فلسطين ومقاومتهم الصهيونية ، كان له أثر فقد أسمعت المراجع الايجابية صوتها وعاكست الخطط البريطانية المجيونية الميود للمهبونيين ، كان بعض المقامات الدينية المسيحية أظهرت استياءها مخافة ان بتمكن للصهبونيين ، كان بعض المقامات الدينية المسيحية أظهرت استياءها مخافة ان بتمكن اليهود من السيادة في فلسطين ، أضف الى هذا ان اليهود اللاصهيونيين في اميركا واور با كانوا يقاومون الصهيونية بشدة ، فعجموع هذه العوامل أخر سير القضية الصهيونية لكن العاملين الاولين ( معاهدة الملك حسين ومقاومه العرب ) كان لها الاثر الاكبر في ذلك .

كان العرب يستندون في سياستهم على الامير فيصل ( ملك العراق ) قائد الجيوش العربية وحليف دول الحلفاء الذي توج ملكاً على سورية ولم يدم سوى بضعة شهور وكان هذا الامير في بحران سياسي يثنازعه عاملان متناقضان ، احدهما العرب الذين كانوا يطلبون اليه بشدة مقاومة الصهيونية ، والعامل الثاني بعد نظره الذي جعله يسعى باخلاص للتعاون مع قواد الصهيونيين ، فتحرج مركزه بين هذه المطالب المتناقضة ، وغلب عليه العرب فلم يرض عن تأسيس وطن قومي يهودي في فلسطين ، ثم عدل عن عذا الرأي وأرسل كتاباً الى الاستاذ فيلكس فرنك فوتر احد زعماء اليهود الاميركان ، هذه خلاصته : «اننا نشعر أن العرب واليهود هم ابناء عم في الجنس وانهم تحملوا اضطهادات متشابهة من الدول القوية ، وقد ساعده حسن عم في الجنس وانهم تحملوا اضطهادات متشابهة من الدول القوية ، وقد ساعده حسن الطالع بان بتمكنوا من الصعود معًا الى الدرجة الاولى من سلم آمالهم الوطنية ، وفين العرب وخاصة المتعلمين ننظر بوغبة شديدة الى النهضة الصهيونية ، وقد اطلع وفدنا العرب وخاصة المتعلمين ننظر بوغبة شديدة الى النهضة الصهيونية ، وقد اطلع وفدنا في باريز الآن على الاقتراحات التي قد متموها أمس الى مؤتمر السلام ونحن نعتبر ان

هذه الاقتراحات معتدلة ولائقة ، وسنعمل جهدنا وما في وسعنا لمساعدة اليهود ابداً ونتمنى لهم وطناً بنزلون فيه على الرحب والسعة ، واني أتطلع وشعبي ايضاً الى مسلقبل نستطيع فيه ان نتبادل التعاون لتصبح البلاد التي نشترك في الاهتمام بها ذات مركز بين الام المتمدنة في العالم » .

لقد حدثني أحد أخصاء الملك فيصل ان الكولونيل لورنس قدم اليه كتاباً باللغة الانكليزية وطلب منه ان يوقعه ففعل دون ان يعرف ما فيه لانه كان موضع شقته ٠٠٠! وعلى كل فالملك فيصل مسؤول سواء عرف ما تضمنه الكتاب او لم يعرف ولكن اذا نظرنا بجكمه نجد انه لم يفد الصهيونهين الا باتخاذه حجة على رضى العرب عن الصهيونية ٠

وقد مرت الايام واليهود ببذلون جهودهم لحل معضلة فلسطين المعقدة فلم يتوصلوا المحل مرضي لان بعض الدول رفضت قبول مبادئ الرئيس ويلسون وبعضها ترددت مساومة وأخيراً اختلف اليهود والادارة العسكرية في فلسطين و تظاهروا ان البلاد بلادهم وما على العرب الا ان يرحلوا عنها ، فثارت ثائرة العرب وتمردت روحهم الوطنية ووقفوا بالمرصاد للصهبونبين فانفق ان كانت جماهير جبل الخليل قادمة الى القدس للاشتراك في موسم النبي موسى سنة ١٩٢٠ فتحرش بهم اليهود تحرشاً اعتبره أهل الخليل اعتدا فها حموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ،

وماكاد البرق يتناقل هذه الحادثة الى سان ريمو حيث كان وزراء بريطانيا وفرنسا وايطاليا مجنمعين لنقر ير صورة المعاهدة التي سنقدم الى تركيا والتي لم بكرن فيها نص على فلسطين سوى ان تسلم بها تركيا الى الحلفاء وهم يفعلون بها ما يرونه مناسباً وقد كانوا ينوون تأجيل النظر في مسألتها وتعبين شكل حكومتها النهائي ولكن حوادث القدس التي ربماكانت مدبرة من اليهود او الحكومة غيرت هذا المنهج وأسرع الحلفاء في تصفية الخلاف بينهم و بحثوا في فلسطين واعترفوا بمطالب الصهبونهين وأضافوا فقرة الى المعاهدة المصدقة في سان ريمو والتي وقع عليها الاتراك والحلفاء في سان ريمو بعد أشهر قليلة وهذه هي الفقرة:

توافق الدول الموقعة على هذه المعاهدة بموجب المادة ٢٢ من صك الاننداب

وتعمد بادارة فلسطين بالحدود التي سنقررها دول الحلفاء الى دولة وصية تخنار من في ٢ شباط سنة ١٩١٧ بالنيابة عن الحكومة البريطانية والذي وافقت عليه دول الحلفاء والوارد فيه تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين على ان لا يمس حقوق العرب المدنية والدينية ولاالمركز السياسي الذي بتمتع به اليهود خارج فلسطين. وقد نقرر ايضًا في سان ريمو بناءً على أماني الصهبونهين ان تكون الحكومة الانكايزية الحكومة الوصية على فلسطين · فأبدلت الحكومة الانكليزية الادارة العسكرية في فلسطين بادارة مدنية وعينت على رأس هذه الادارة السر هربرت صموئيل ( الصهبوني الصميم ) الذي كان زار فلسطين ليدرس المشاكل الاقتصادية والسياسية فيها ، فجاء صموئيل وتولى منصبه مندو با سامياً في فلسطين في ١ حزيران سنة ١٩٢٠ فقاطعه الوطنيون وجافوه ولكنه باشر بتأسيس ادارة مدنيــة وجابهه مشكلتان صعبتات وهما: (١) الحدود (٢) مواد الاننداب ، وحلت هاتات المشكلتان بالتدريج وفي المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا ، اما الحدود التي اقترحها الصهبونيون أمام المجلس الاعلى فلم توافق عليها فرنسا لانها أصرت على الحدود المقررة في معاهدة سايكس ببكو وبعد مباحثات طويلة لنسازل الفرنسيس عن مقاطعة المطلة و بانياس اما صور وصيدا والمجرى الاسفل لنهر الليطاني ومنابع نهر الأردن والشاطئ الشرقي لبجيرة طبريا والجولان واليرموك فقد أخرجت منهما خلاعدة أميال أضيفت الى فلسطين من شاطئ اليرموك الغربي قبل ان يصب في الأردن .

وقد قابل اليهود هذا الحل باستياء شديد لانهم رأوه يؤثر في استعار البلاد ويضر بفلسطين وسورية وأظهر الفرنساء يون انهم لن يتنازلوا عن مطالبهم الااذا توفقت انكلترا وفرنسا الى تعديل الانفاق فيعطى الى فلسطين ما يزيد من مياه الأردن الشهالي واليرموك لننفع منها بتوليد قواها الكهر بائية او استمالها في ري الارض وغير ذلك وهكذا قد أضيف الى صك الانداب بعض ما يتطلب اليهود وما يعود عليهم بالنفع ، وقد قدم صك الانداب في سيفر الاول سنة ١٩٢٠ الى عصمة جمعية الام لاقراره فتأخروا لان معاهدة تركيا في سيفر لم يكن صدق عليها ،

كا ان الولايات المنحدة قد امتنعت ان تكون طرفاً في معاهدة السلم واقتصرت مطالبها من فلسطين على ان تكون حقوقها النجارية مضمونة .

وكاد هذا التأخير يجعل مسنقبل فلسطين السياسي غامضًا لان المفاوضات سارت ببطء ولم نننه حتى تموز سنة ١٩٢٢ حين بحث في الوصاية وصدقت عليها عصبة جمعية الامر ٠

وفي ضيف سنة ١٩٢١ كان عدل صك الانداب بشأن شرقي الاردن بفقرة هذا نصها: ان للدولة الوصية الحق بتأجيل او عدم لنفيذ بعض المواد الواردة في صك الانداب الذي يتعلق في شرقي الأردن ، وهكذا خرجت الصهبونية رابحة بعض الربح من الحرب ولكن أعمالها لم تصطدم بقوة عملية بعد ، وانها وان كانت الآن في دور المد فسيأتي عليها دور الجزر فلا يجد رجالها مأوى يعودون اليه و يندمون على ما فقدوه من تجانسهم باهالي البلاد الذين عاشوا واياهم دهراً طو يلاً اه .

\* \* \*

الصهبونية بعد الحرب في أقطار العالم يتلسون بصيص، تصريح بلفور و ينظرون اليه نظره الى صك المشتئون في أقطار العالم يتلسون بصيص، تصريح بلفور و ينظرون اليه نظرهم الى صك هبة او بيع قطعي يخولهم امتلاك فلسطين، فشمخت أنوفهم وأعان قوادهم ان فلسطين يهودية كما ان انكلترا انكليزية، وما على العرب الا ان يرجعوا الى جوف جزيرتهم، ونشروا راياتهم بكثرة وفي كل مكان وانشدوا نشيدهم القومي، وأخذت الحكومة تصطبغ بالصبغة اليهودية فتولى رئاستها صهبوني صميم ورئاسة النيابات صهبوني متطرف وفغلغل الصهبونيوت في جميع الدوائر وسيطروا على الادارة العامة وصارت اللغة العبرية لغة رسمية، وظنوا انهم سيأتي الى فلسطين الوف من اليهود بسرعة يؤلفون الاكثرية الساحقة ثم ينشئون دولة يهودية نتم بها النبوات القديمة، ولم يعلموا ما يقابلهم من الصعوبات والعراقيل في تحقيق أمنيتهم، وتجاهلوا ان البلاد يسكنها ثلاثة ار باع مليون عربي يملكون أرضها و يستغلون مواردها، فعبثوا بالرأي العام الانكايزي وتهاونوا

في ايجاد عمل للمهاجرين وعجزوا عن إعداد سببل المعيشة لهم فوقعت في أزمة اقتصادية وبتي قسم كبير من المهاجرين مدة طويلة بلا عمل ·

اما الشعب العربي الجري فانه كان ينظر من الحلفاء انصافاً لا سيا بعد الناشقوا عن حكومتهم التركية وشار كوهم في الحرب فكانت نفوسهم تصبو الى الاستقلال التام او على الاقل الداخلي تحت إشراف بعض الدول المخلصة ولما انقشع ظل الاتراك ظهر الحلفاء بمظهر الجشع وقسموا سورية الى حكومات وأجزاء فأدرك عرب فلسطين اناليهود يسعون لتأسيس حكومة يهودية في مجرى لنفس جسم البلاد العربية وفضوا وانشأوا الجمعيات الاسلامية المسيحية وألهبوا صدور الاهالي وأثاروا يفوسهم فاضطرمت الروح الوطنية بين جوانحهم وعقدوا المؤتمرات واشترك مندوبوهم فوسهم فاضطرمت الروح الوطنية بين جوانحهم وعقدوا المؤتمرات واشترك مندوبوهم الى اوربا والحجاز لاستصراخ العالمين الاسلامي والمسيحي فقابلتهم الحكومة الانكليزية بكل جفاء وعبثت بمطاليبهم وغالطت في التعابير الفنية والنفاسير السياسية وأصرت على اتباع سياستها القديمة التي ترمي الى فصل العالم الاسلامي والعربي بعضه عن بعض بوضع الصهيونيين حاجزاً بين الشام ومصر والحجاز والشام و

وارتاب العرب في الشق الثاني من وعد بلفور الذي يضمن حقوق سكان البلاد الحاليين لانهم رأوا نناقضاً بيناً بين شقي التصريح المذكور ، فلو آمنوا بالشق الشاني وسلوا بمبدأ مهاجرة اليهود الى البلاد وفقاً لنص الشق الاول فان اليهود يصبحون اصحاب الأكثرية المطلقة في مدة وجيزة ، فاذا انسحب البريطانيون عندئذ فكيف يمكن تطبيق الشق الثاني .

لا شك ان العرب يقعون هنالك امام مشكل خطير وتصبح الاماكن المقدسة التي بايديهم مهددة بخطر اننقالها الى أيدي أعدائهم لا سيا وانهم يعتبرون أنفسهم والعالم الاسلامي ينظر اليهم بانهم أوصياء يجب ان يحافظوا عليها ، فهاج هائج العرب وأبوا ان يذعنوا لحكم السياسة و تزعزعت ثقة اليهود في تصريح بلفور واحجموا عن الهجرة الى فلسطين فذهب المندوب السامي الى لندن وطلب بهاناً من الوزارة بحجة إزالة مخاوف

العرب وقصد تأمين اليهود ليقبلوا على المهاجرة فأُجيب طلبه وصدر بهان في حزيران سنة ١٩٢٢ وهذا ملخصه:

« لم تكرن الغاية من تصريح بلفور جعل فلسطين يهودية والقضاء على الشعب العربي ولفته وآدابه او الحط من شأنها ، ولكن الغاية تأسيس وطن لليهود في فلسطين، وليس للجمعية الموجودة في فلسطين نصيب في إدارة البلاد العمومية كما ان الجنسية التي سيمتع بها جميع سكان فلسطين تكون جنسية فلسطينية ليس لها علاقة باليهود أو غيرهم ، ان اليهود أعادوا في المدة الاخيرة بناء طائفة في فلسطين ببلغ عددها و غيرهم ، ان اليهود أعادوا في المدة الاخيرة بناء طائفة في فلسطين ببلغ عددها فلها جمعية فلتخب لادارة شؤونها الداخلية ، ومحالس منتخبة في المدن ، وهيئة تشرف على مدارسها ولها رئيس حاخامين منتخب ومجلس رباني (محكمة شرعية ) لادارة المورها الدينية ، وقد راجت لغتها العبرية وأصبحت لغة رسمية في دوائر الحكومة ، ولها صحافة عبرية في بحاجاتها ، ويقصد من هذا العمل ن لنقدم الطائفة اليهودية الحالية بمساعدة اليهود المنتشرين في العالم ليجعلوا البلاد مركزاً يكون فيه للشعب اليهودي أجمع مميزات قومية ، وليعلم العرب ان محيئ اليهود الى فلسطين هو حق البهودي أجمع مميزات قومية ، وليعلم العرب ان محيئ اليهود الى فلسطين هو حق البلاد الاقتصادي » ،

وقد عرض هذا الببان قبل نشره على الجمعية الصهبونية فوافقت عليه ، ثم عرض على وفد العرب الفلسطيني في لندن فحاول تعديل بعض فقره فلم بنجح ، فزاد كره العرب لليهود واشتدت المعارضة للصهبونهين .

وكانت البلاد أتمشى الى الانحطاط بمساعي المندوب السامي تطبيهاً للفقرة الواردة في صك الانداب وهي وضع البلاد في حالة اقتصادية وسياسية لافقارها وانتزاع الاملاك من أهلها، فنع تصدير الشعير حتى هبط سعره وخسر الاهالي خسارات باهظة ، وعمل أعمالاً أخرى أدث الى استياء العرب الشديد الذي طورته السياسة الصهبونية وأحالته الى كوارث فظيعة قصدت استغلالها فحدثت النورات الاتية .

ثورتا القدس فقداشتركت فيها جميع الاديان وموسم النبي موسى هو اعظم المواسم فيها جميع الاديان وموسم النبي موسى هو اعظم المواسم اذ يصادف عيد الفصح عند الطائفتين المسيحبة واليهودية ، فالبلاد العرببة الاسلامية البعيدة لها مواسم مسئقلة من عهد المؤسس صلاح الدين الايوبي والبلاد القرببة تأبي دئنابعة الى القدس ، وبلاد جبل الخليل اعلق الناس بهذه العادة ، فانهم يأتون بكثرة وجموع متراصة ينشدون الاهاز يج البدوية الثورية ، فلما قدموا الى القدس في يومهم المعروف بحرش بهم اليهود فهيجوهم واثاروا حفيظتهم فحصلت معركة قتل فيها عشرة اشخاص من الفريقين وكسرت ابواب دكاكين اليهود ونهبت بضائع ليست بقليلة واضطربت القدس واعلنت فيها الاحكام العرفية ،

اما الثورة الثانية فسببها ان اليهود اتخذوا يوم تصريح بلفور الواقع في ٢ تشرين الثاني عيداً لهم بتظاهرون فيه ويعلنون فيه سرورهم ، فقرر العرب جعله ذكرى حزن وبؤس بقفلون فيه حوانيتهم و يحلجون الى الحلفاء على هذا الظلم ، وفتيانهم يطوفون الشوارع وينشدون اناشيد الرثاء الوطنية فمانعتهم الشرطة وضرب بعضهم فاهاج كامن حقدهم واصطدموا باليهود وقتل بعض اشخاص ونهب المتاع ،

\* \* \*

ثورة يافا فردة يافا أورة بياسية تجلت فيها الروح العربهة أورة بياسية تجلت فيها الروح العربهة أورة يافا بكل مظاهرها واسبابها ان فرع حزب بوعالي صهيون في يافا النضم المحزب الاشتراكبين المتطرفين المعروفين ( بالمو بس ) والذين من مبادئهم « ان القاء النزاع بين الطبقات اهم من التمسك بالوطنية والجنسية » فحاول هذا الحزب الثوري استمالة هيئات العمال اليهود في فلسطين فرفض حزب ( احادوت هاعابودا ) طلبهم وابي الانضام اليهم ، فغضبوا وقرروا اعداد ثربة فلسطين للثورة الاجتماعية ،

وفي خلال تشرين الاول والثاني سنة ١٩٢٠ حدثت قلاقل بين العمال واليهود في يافا حسمت على ايسر حال • وقد نشرت جمعية الموبس اعلانات في انحاء يافا وثل ابيب وطلبوا من جميع العمال الاشتراك في الثورة الاجتماعية ، وان يحنفلوا باليوم السابع من تشرين الثاني العيد السنوي لحكومة السوفيات في روسيا وهذا بعض ماورد

في الاعلانات «ليحيى اليوم السابع من تشرين الثاني يوم العال الاشتراكبين ، لتسقط فرنسا وانكلترا ، ليحيى الجمهورية الروسية السوفيات ، ليحيى المؤتمر الاشتراكي الثالث لتحيى فلسطين الاشتراكية ، وحملوا راياتهم الحمر وساروا وفي مقدمتهم السيدة شارلوت روزنتال فحاولوا اكراه عمال اليهود على الاشتراك معهم فوافق بعضهم ورفض الآخرون فاعتدوا على المتعنفين وحصلت معركة بسيطة تدخل فيها الشرطة ثم اوقفت التعقببات بنائع على امن من حكومة فلسطين فاحتج العرب ومدير الشرطة وحاكم المقاطعة على انتهاك حرمة القانون وطلبوا من الحكومة ان تستعمل الشدة لزج الثوار في السجن فرفضت طلبهم وقررت ان لا نتجذ تدابير أخرى ضده .

وفي ايديهم رايات كتب عليها بخط احمر جمل تحض الناس على الثورة وهذا بموذج منها: ليحيى المؤتمر الاشتراكي كم لتحيى النساء الحرة في الجمعية الاشتراكية كلوذج منها: ليحيى المؤتمر الاشتراكي كم لتحيى النساء الحرة في الجمعية الاشتراكية كليحيى اليوم الاول من ايار لتسقط القوة الانكليزية القهرية ٠٠٠٠ الح وتعقبت الشرطة جموعهم المندفعة حتى سالت في شوارع تل ابيب وصادمت اليهود واطلقت عيارات نارية فظنها العرب مظاهرة مقصودة وجهت اليهم وتحسبوا من شر مداهم فتجمهروا للدفاع عن انفسهم وسرعان ما اشتبكوا مع اليهود واهرقت الدماء وامتدت الثورة الى الضواحي حيث هوجمت بعض المستعمرات الصهيونية ودام القتال ثلاثة ايام فقتل من اليهود ٢٤ شخصاً وجرح ٢٤١ وقتل من العرب ٨٤ نفساً بما فيهم البدو والقرو يون وجرح ٣٧ واعلنت الاحكام العرفية ووضعت غرامات باهظة على الذين الشركوا في هذه المعركة من العرب وحرق بيت الشيخ شاكر ابو كشك قائد الثورة خارج يافا ، وقد استفاد اليهود من ضباطهم المخرطين في الجيش اذ ساعدوهم كثيراً ، خارج يافا ، وقد استفاد اليهود من ضباطهم المخرطين في الجيش اذ ساعدوهم كثيراً ، والبسوا شبابهم ثياباً عسكرية وسلحوهم ببنادق الجند واوهمواالعرب انهم جنود انكليزية ، والبسوا شبابهم ثياباً عسكرية وسلحوهم ببنادق الجند واوهمواالعرب انهم جنود انكليزية ، والبسوا شبابهم ثياباً عسكرية وسلحوهم ببنادق الجند واوهمواالعرب انهم جنود انكليزية ،

المهاجرة { كان عدد اليهود قبل احتلال الانكليز ٥٠ الف نفس فلما المهاجرة } أبيحت المهاجرة وطم سيلها وتدفقت جموع الصهيونهين واكثرهم من شرق اور با أنشئت الحكومة (دائرة المهاجرة والسفر) لتسهيل الهجرة الصهيونية،

ثم تحولت هذه الدائرة الى فرع خصوصي في ديوان امين السر العام وارسلت الحكومة مأمورين من اليهود على ننقة الوطنبين لتشجيع الهجرة وترويجها فذهب احدهم الى تريستا ثم الى فارسوفيا وفعلوا ما استطاعوا ، وقد بلغ عدد اليهود في الاحصاء الرسمي سنة ١٩٢٢ (٨٤٦٠٠٠) نفس وقدر عددهم في آذار سنة ١٩٢٥ (١٠٨١٠٠٠) شخص ٠

وبعض هؤلاء المهاجرين متدين وبعضهم بولشفيكي وهم فئة قليلة وبعضهم جهلاء متشردون وبعضهم متعلمون ، وكامم وضع نصب عينيه اخراج العرب من البلاد وامتلاكها وان أكثر من ثلاثة ارباع اليهود يسكنون في المدن والباقي في القري . وقد بذل اليهود جهوداً كبيرة لمشترى الارض والاستعار الزراعي في فلسطين بهد ان المهاجرين رغم ماليتهم الشخصية وما يتوارد عليهم من المساعدات الخارجية ومايتبع ذلك من النظيم ، يألفون المدن ويتركون القرى كما يشاهد ذلك ، وقد دلت الاحصاء آت على ان قسماً قليلاً منهم يحترف الزراعة فالاربعون الف مهاجر الذين دخلوا فلسطين لم يشتغل منهم في الزراعة سوى ثمانية آلاف وتسلل الباقون الى المدن الكبيرة مثل القدس ويافا وحيفا ففتحوا الحوانيت المختلفة كالحلاقة وببع السلع البسيطة واهماوا الزراعة • والذي يعلم ان فلسطين بلاد زراعية وانالزراعة هي المهنة المنتجة الرئيسة فيها يتأكد ان الصهيونهين لم ينجحوا من هذه الجهة كثيراً .

نقدر مساحة فلسطين بعشرة آلاف ميل مربع نقر ببًا نصفها جبال قاحلة وارض رملية وصحراء بلقع والنصف الآخر كله قابل للزراعة . فاليهود كانوا يملكون قبل الحرب نحو ١٧٧ ميلاً مربعاً من مجموع مساحة البلاد وكان لهم ٤٣ مستعمرة • امااليوم فيملكون نجوه ٣١ ميلاً مربعاً اي ستة في المائة من مجموع الارض الزراعية ومستعمراتهم بلغت نحو ١٠٠ قرية اكثرها في الساحل ومضها اشتراكية • فالببع والشراءوالزراعة والاكل والمعيشة كامها مشتركة والعزَّاب نساءٌ ورجالاً ينامون معَّا اما المتزوجون فلهم غرف خصوصية ، ويؤخذ الاولاد من والديهم يجعلون تحت المراقبة ويعني بامرهم لانهم ملك مشترك للمستعمرة . واكثر مسنعمرات اليهود تعتمد على المساعدات الخارجية وعلى قروض المصارف ومملك البارون روتشلد ٤٠ /٠ مما ممكم اليهود في فلسطين ٠

ويندر ان يدخلوا المدارس الاجنبية و اما المدارس اليهودية في فلسطين فمتنوعة فيينا تجد المدرسة الدينية التي تشبه الكتاتيب المعروفة عند العرب ولا تعلم سوى التملود والتوراة على الاصول القديمة و تجد من جهة اخرى بساتين الاطفال الحديثة تسير على نظام منشوري وفروبل وهي انواع فهنها مدرستان ثانويتان اختلط فيهما الشبان والشابات احداهما في القدس والاخرى في يافا و ولم مدرسة صناعية في حيفا و ولم دار معلمات في يافا ، ودار معلمين في القدس ولم مدرسة نيتر الزراعية التي أسست منذ ٥٠ سنة نقر بباً وفيها و الحالب وقد كانت تابعة لجمعية الاتحاد الاسرائيلي (الاليانس) فألحقت مؤخراً بالجمعية الصهيونية و ولم مدرسة تجارية في يافا وثلاث مدارس للوسهقي ومدرسة للفنون الجميلة في القدس تدعى هاموليل ولغة التعليم مدارس للوسهقي ومدرسة للفنون الجميلة في القدس تدعى هاموليل ولغة التعليم مدارس لوسهقي ومدرسة للفنون الجميلة في القدس تدعى هاموليل ولغة التعليم مدارس للوسهقي ومدرسة للفنون الجميلة عنه اللهمام بتعليم جغرافية البلاد عند المعرف وهم يشددون الى حد الافراط في الاهمام بتعليم جغرافية البلاد وتاريخ اليهودي و وتاريخ الهودي و وتولون و وتاريخ الهودي و وتاريخ الهودي و وتاريخ المهودي و وتاريخ الموليل و وتاريخ و وتاريخ الموليل و وتاريخ و وتاريخ

ومجموع ما انفقته ادارة المعارف الصهيونية سنة ١٩٢٠ (١٢٠) الفجنيه اي ينفق على كل لُليذ تسعة جنيهات وهو معدل باهظ جداً • ولكن موازنتهم اخذت للناقص الى ان بلغت ٨٠١٠٠٠ جنيه رغم ازدياد الطلاب •

وفوق هذا فقد ساءت الحالة المالية وامتنعت ادارة المعارف الصهيونية عن دفع راوتب المعلمين فتـذمروا وانذروها بالاقلاع عن العمل ان لم تجبهم الى مطاليبهم فلم تصغ اليهم وعجزت عن اداء عمالاتهم فأضربوا شهراً كاملاً ثم حل المشكل حلاً سياسيًا.

اما الرسوم في المدارس اليهودية فهي عالية جداً فالطالب الخارجي في المدرسة الثانوية يدفع مايقارب العشرين جنيهًا سنوياً لقاء التعليم فقط « تأمل»

وقد أسس اليهود « او بيرا » اسرائيلية الا ان الاقبال عليها قليل لكون لغتها عبرانية و يُقدر ماانفقه اليهود من المال بعد الحرب بستة ملابين جنيه ، مليون واحد اشتروا به ارضاً ومليون للصنائع ونصف مليون المساعدات وثلاثة ملابين ونصف للاستعار والتهذيب وللامور المختلفة من سباسية وادار بة ،

本本本

المصارف والصحف ( انكاوفلسطين الذي كان رأس ماله سنة ١٩٢٠ (١٠٠) الف جنيه وفيه من الودائع ٢٠٠ الف جنيه اماالاً ن فقد زيد رأس ماله الى ١٩٠٠ الف جنيه وقد احتفظ هذا المصرف بارباحه ولم يوزعها منذ سنة ١٩١٤ واسباب ذلك انه اضطر الى تسليف المستعمرين قروضاً لمدد طويلة وادارة هذا المصرف العليا في لندن وله فروع في امهات المدن الفلسطينية والسورية ولم غير هذا المصرف مصارف عقارية و أخرى تسلفهم للبناء و كلها نفضل معاملة اليهود على غيرهم وتعطيهم بفائدة اقل مما تأخذه من العرب .

ولليهود بضع صحف في فلسطين يصدر بعضها باللغة الانكايزية مثل « فلسطين الاسبوعية » « النشرة الفلسطينية » وبعضها يصدر باللغة العبرانية ومنها دَوَار لسان حال العمال وها آرتس ، ودؤار هايوم · وكولي اسرائيل لسان حال الارثوذكس ومجلة هايشوف وغيرها من الصحف التي لاقيمة لها ·

\* \* \*

مشروع روننبرغ في ٢١ ايلول سنة ١٩٢١ عقد انفاق بين وكلاء التاج مشروع روننبرغ للنيابة عن السرهر برت صموئيل المندوب السامي لفلسطين و بين بنيجاس روننبرغ المهندس الروسي على ان بتمكن روننبرغ المذكور خلال سنئين من جمع مليون جنيه لشركة تؤسس في فلسطين وان يتمكن من جمع ما لايقل عن مائتي الف جنيه نقداً ، فاذا قام بهذه الشروط فالمندوب السامي بينحه امتيازاً مدة سبعين سنة للاستفادة من مياه الانهار الآتية :

(١) مياه نهر الاردن وحوضه ونهر اليرموك وجميع فروعه وروافد نهر الاردن التي نقع في الارض التي يسيطر عليها المندوب السامي لفلسطين ·

(ب) مياه نهر الاردن وحوضه ونهر اليرموك وجميع فروعه وروافد نهر الاردن الخارجة عن الارض الخاضعة للمندوب السامي والواقعة في منطقة الانتداب الافرنسي وذلك لتوليد القوى الكهر بائية وغيرها ، ثم رخص له ان ببني على جسر المجامع محطة كهر بائية بعد سنة وان يستعمل بحيرة طبريا خزانا للياه التي يريد الاستفادة منها وان ببني سداً عليها رفع المياه الى درجة معلومة ، وثنقل هذه المياه باقنية تشاد لهذه الغاية وسمح له ايضاً بالن ببني غير تلك المحطات متى رآها ضرورية لتوليد القوى الكهر بائية ، وان يغير مجرى نهر اليرموك وروافده وبثوقه الى بحيرة طبريا وان يستملك من الارض والابنية ما يراه ضروريا هذا المشروع ،

ومنح ايضاً استثار نهر العوجاء بالقرب من يافا · وتعهدت الشركة بان تبدأ بالعمل بعد اثني عشر شهراً وان تنجز المشروع في مدة خمس سنوات · لكن عداً لهذا الشرط الاخير ورخص للشركة بتمديد هذه المدة وتعهدت اذا هي تأخرت عن انجاز هذا العمل في الخمس سنوات اوفي المدة التي يعينها المندوب السامي ولم نقم بالعمل تدفع عن كل شهر الني جنيه لحكومة فلسطين و يحق للندوب السامي الغاء هذه الانفاقية ·

+ + +

اصلاح شي اصابه البلى اسهل من خلق شي من نظرة في نجاح الصهيونية العدم، والصهيونية مهائقدمت فانها فكرة خيالية لاحقيقة لها اوجدها هوى بعض اليهود المنتشرين في الارض لاستيطان بلاداجتازوا بها وسكنوها ردعً من الزمن ثم جلوا عنها كا فعل العرب في الاندلس، والفرق بين الحادثئين كبير لان العرب غي سوامدنية فأزهرت واينع ثمرها فانظروا بعدهم الى الحمراء، اما اليهود فقد زالت آثارهم واندرست مدنيتهم الساذجة في فطالبتهم بالرجوع الى هذه البلاد من الصعو بة بمكان (1) لامحاء قوميتهم (٢) لتشتيت نزعاتهم ونقاليدهم

(٣) اليهود يجمعهم الدين ونفرقهم الام فلهم دين واحد ولكنهم ام شتى · (٤) لا يجتمعون تحت وحدة ولا يسيرون في منهج · (٥) البلاد يمتلكها اصحابها وهم جزء من محيط عربي عظيم ·

فاليهود وان نقدموا قليلاً فلا إخال نجاحهم الاموقتاً ولوساعدتهم بريطانيا ودول الغرب لان كل حركة ليست طبيعية ودافعها غير عقيدة صادقة فعاقبتها الفشل ١ اما اعمال اليهود خارج فلسطين بعد الحرب فانهم انصرفوا لافناع اور با بال العرب راضوت عنهم وعقدوا بعض مؤتمرات وعد لوا بعض خططهم وجمعوا اموالاً جمة وتوددوا الى البلاد المجاورة لهم وطاف دعائهم على الاقطارالتي يسكنها اليهود واكتفوا بحصر قواهم العملية داخل فلسطين ومراقبة الحركات السياسية الدولية العالمية (١) اه .

\* \* \*

الخاتمة في نيسان ( ١٩٢٥ ) خطب اللورد اللنبي المعتمد البريطاني في مصر في حفلة مقابر الحرب البريطانية في غزة خطبة ذكرفيها السامعين بان هذه البقعة جرت عليها معارك حربية قديمة وحديثة واثني على الابصال البريطانيين الذين ضحوا نفوسهم فطردوا الاتراك في محاولاتهم الثلاث وقد ذكر بعضهم ان قتلى البريطانهين في البقعة التي حارب بها شمشون في غزه خمسة آلاف جندي .

وفي هذا الشهر وقعت فتنة بين اهالي قرية العاليات من عمل حمص بعضهم مع بعض وبينهم وبين الحكومة انثهت بقتل اربعين نفساً وتمانية واربعين جريحاً ويقال ان خمس أسر فنيت على بكرة ابيها والسبب في ذلك ان رجلاً من العلوبين اسمه شعبان من اهل وادي البرغل من عمل اللاذقية قام منذ السنة الماضية يدعو النصيرية الى ادخال الاصلاح على مذهبهم، وتعاليمه تدور على روحانية الامام على بن ابي طالب

(١) المصادر: المعلمة الانكايزية • المعلمة اليهودية • يقظة فلسطين « لشتين » • تاريخ الصهيونية ( لسوكولوف ) • تاريخ الصهيونية لروحي بك الخالدي مخطوط • أقرير مندوب فلسطين السامي • أقرير قاضي القضاة في فلسطين • مناشير الحكومة الرسمية • معلومات خصوصية من الدوائر الرسمية • جرائد فلسطين •

في الالوهية ، وتخطئة من يزعم وجوده في الشمس كالشاليمن او القمر كالكلاز بهن وقد اوجب على انباعه صيام رمضان والصلوات الخمس وتعليم النساء خلافاً لماجرى عليه الاسلاف في المذهب العلوي من حظر التدين على النساء فانقاد الى رأيه كثيرون ولا سيما عشيرة المتاورة ولما كان قد بقيت بعض البيوت في قرية العاليات لم تتمذهب بمذهبه وقع بينها وبين من دانوا به خصام ادى الى القتل وتدخل الحكومة .

وفي سلخ ذي الحجة حدث اختسلاف بين السلطة المنتدبة وزعماء جبل الدروز ادى الى نفي بعضهم الى اصقاع من بلاد الشام ونشبت فئنة بين الدروز والحامية ادت الى قتل بضع مئات من الفريقين ، وخربت السلطة بضع قرى بالقنابل التي قذفت بها من الطيارات والمدافع ، ودخلت السنة الجديدة ولم تعرف نتائج هذه الوقائع وسكان الجبل تؤداد كل يوم رابطتهم ، وقيل ان لليد الاجنبية يداً في اثارة هده الفتنة و يؤكد العارفون ان منشئها من ضعف الادارة وعدم معرفة طبائع القوم ،

\* \* \*

يقف القلم عند هذا الحر من تدوين التاريخ السياسي في الشام الى سلخ ذي الحجة سنة ثلاث واربعين وثلاثمائة بعد الالف للهجرة الموافقة لسنة خمس وعشرين وتسمائة والف لليلاد، ويصعب الآن اصدار الحكم الاخير على حال الشام في هذا الدور، دور الانتداب البريطاني في فلسظين وعبر الاردن، والانتداب الافرنسي في سورية الداخلية وساحل الشام او لبنان وما اليه من بلاد العلوبين لان الانتدابين مابر حافي طور التجربة في الادارة، وقد انفقت كل من بريطانيا وفرنسا على الانتداب من الليرات وما زال الشام بئن ويشكو من نفر قه وثمزيقه،

men-

# التقاسيم الادارية الحديثة

نقاسيم القدماء كان الشام ينقسم في نقاسيمه الادارية بحسب مصلحة المتغلبين قبل الاسلام كان الشام على وعمران البلاد ، ولما كان يطلق عليه اسم آرام كان يقسم المي عدة اقسام مثل ارام صوبا وارام معكة وارام بيت رحوب وارام دمشق وفدان دمشق وهي اقسام مملكة ارام ، وكانت دمشق قصبتها ، اي انها كانت منقسمة بين ملوك حثيرين كملوك دمشق ورحوب وصوبة وجشور على ما يفهم من رواية التوراة ، واراد الرومان اضافة فلسطين الى ولاية سورية الرومانية سنة ٦٦ ب م ولما نظم الميض مقاطعاتها باسئقلالها فكانت خلكيس (عين جر اوعنجر) مملكة صغيرة ، وابيلينه بعض مقاطعاتها باسئقلالها فكانت خلكيس (عين جر اوعنجر) مملكة صغيرة ، وابيلينه (وادي بردى) رياسة ربع ، ودمشق مسئقلة بعض الاسئقلال الى ايام نيرون ، ووسد امن البهودية لوالي كان له بعض الاسئقلال في حدود ولايته تحت ادارة والي سورية ، وكانت تدمي مسئقلة في سلطانها الى سنة ١٤ م واضاف الامبراطور تراجان الاصقاع الواقعة ما وراء الأردن ، وقضى على مملكة النبطهين وجعلها حكومة ممتسازة سماها الولاية العربة وجعل بصرى عاصمتها ،

وقسم ساو برس الروماني سورية الى قسمين وجعل القسم الاول الى الشمال ، وفيه سورية الكومجانية وسورية المجوفة اي السهول التي على ضفتي العاصي الى انطاكية والمجروما بين اللكام والمبنان ، والقسم الثاني في الجنوب والشرق وفيه سورية النينيقية والشطوط البحرية وشرقي لبنان الى وسط البرية وفيه بعلبك وحمص ودمشق وتدم ، وانقسمت مملكة الشام بعد مقتل ديمتريوس الى قسنين ملكت كلوبطرا في عكا وجنوب

El Company

المملكة وملك زبينا في انطاكية وشمالها وكانت الشام مقسومة الى قسمين سورية وفلسطين واطلق اسم سورية على الاثنين منذ اضافتها الى المملكة الرومانية قبل المسيح بمدة .

اجناد الشام وقسم الاوائل الشام خمسة اقسام الاول فلسطين ومن ونقسيم العرب كم مدنها ايليا وهي بيت المقدس وعسقلان ولدونابلس وحبرون اي الخليل والثاني حوران ومدينتها العظمي طبرية ، والثالث الغوطة ومدينتها العظمي دمشق ، والرابع حمص ، والخامس قنسرين ومدينتها العظمي حلب وهو اشبه بنقسيم العرب للبلاد الى خمسة اجناد اي خمسة فيالق ، وهي جند فلسطين ، وجند الأردن ، وجند دمشق ، وجند حمص ، وجند قنسرين .

قال بعضهم: سمى المسلمون فلسطين جنداً لانه جمع كوراً وكذلك دمشق وكذلك الأردن وكذلك حمص مع قنسرين وقال بعضهم: سميت كل ناحية لها جنديقبضون اطاعهم بها جنداً وذكروا ان الجزيرة كانت الى قنسرين فجندها عبدالملك بن مروان اي افرادها ، فصار جندها يأخذون اطاعهم بها منخراجها ، وان محمد بن مروان كان سأل عبد الملك تجنيدها ففعل، ولم تزل قنسرين وكورها مضمومة الى حمص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وانطاكية ومنبج وذواتها جنداً وافرد الرشيد قنسرين اي كورة حلب بكورها فصيرها جنداً واحداً .

ومعلوم ان العرب اطلقوا اسم الشام على سورية وفلسطين معاً وهذه القسمة اي قسمة الشام الى قطرين لا توافق عليهما الطبيعة كما قال العارفون من علماء الجغرافيا المحدثين لا نها شيء واحد وما هي الااعتبارات سياسية صرفة وهو نقسيم موضوع على التعارف كما قال المقدسي ، وقد قسيم الشام الى ست كور وقال : فان قال قائل لم جعلت قصبة الكورة حلب (اي لم تجعلها قنسرين كماكان مصطلح العرب الى القرن الثالث ) وههنا مدينة على اسمها قيل له قد قلنا ان مثل القصبات كالقواد والمدن كالجند ولا يجوز ان نجعل حلب على جلالتها وحلول السلطان بها وجمع الدواوين اليها وانطاكية ونفاستها و بالس وعمارتها اجناداً لمدينة صغيرة اي قنسرين التي وصفها بانها مدينة خف اهلها ،

النقسيم في عصر إوما زال نقسيم الشام الي اجناد مدة الأمو بين وطرف الصابيبين والماليك كرصالح من عهد العباسبين ، ويفرق العال الذين ينصبونهم على البلاد بجسب ما يرون فيه المصلحة ، دام ذلك الي القرن الخامس فكانوا يقطعون بعض الاعمال ويدعونها ممالك فكانت صرخد مملكة والزبداني مملكة وحمص مملكة وحماة مملكة وحلب مملكة وهذا النقسيم محنل بالطبع لاختلال حوال البلاد بالحروب الصلبيبة قال القلقشندي: قواعد الشام ست كل قاعدة منها تعد مملكة بل كانت كل قاعدة منها مملكة مستقلة بسلطان في زمن بني ابوب وهذه القواعد الست العظام هي دمشق وحلب وحماة وطرابلس وصفد والكرك بل كانت الغوطة والمرج من عمل دمشق ولاية رأسها كماكات الجبل ووادي بردى و ببوس ولاية وكماكات بيت لهيا في الغوطة ولاية على عهد الامو بين .

ولما جاء دور الماليك اصبحت الشام نقسم الى قسمين جنوبي وشمالي وبعين لكل منها كافل اي وال يقيم كافل القسم الاول في دمشق و يقال له كافل المالك الشامية و ينزل عامل القسم الثاني في حلب و يقال له كافل المالك الحلببة و في سنة ٢٦٨ جعل الملك الاشرف من ملوك الترك حلب اكبر من دمشق كاكانت على القاعدة القديمة وعد الظاهري سبع ممالك في الشام في القرن التاسع وهي المملكة الشامية والمملكة الكركية والمملكة الحلببة والمملكة الطرابلسية والمملكة الحماوية والمملكة الفاوية والمملكة الفاوية والمملكة الغزاوية والمملكة المين المي المين المينانية والمملكة الغزاوية والمملكة الغزاوية ولية والمملكة الغزاوية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمملكة الغزاوية والمملكة الغزاوية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمينانية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمملكة المينانية والمينانية والمينا

وكان لدمشق اربع صفقات غربة وهي الساحلية والقبلة والشمالية والشرقية فني الصفقة الاولى وهي الغربة عشر نيابات وخمس ولايات و فاما النيابات فهنها غزة والقدس والولايات فهنها ولاية الرملة واللد وقاقون وبلد الخليل ونابلس واماالصفقة القبلية وهي الثانية ففيها نيابات وغان ولايات ، فاما النيابات فالاولى منها نيابة قلعة صرخد ونيابة عجلون و واما الولايات فالاولى ولاية بيسان وولاية بانياس وولاية قلعة الصبيبة وولاية الشعراء واذرعات وحسبان والصلت وبصرى والصفقة الشمالية وفيها نيابة واحدة و ثلاث ولايات والمالنيابة فبعلبك واما الولايات فالاولى ولاية البقاع البعلبكي والثانية ولاية بيروت والثالثة ولاية صيدا ، والصفقة الرابعة الشرقية و بها ثلاث

نيابات واربع ولايات. وهناك نيابات حلب ونيابة طرابلس ونيابة صفد وولاية تبنين وهونين وولاية الشقيف الى غير ذلك من مصطلح القرن الثامن للهجرة .

\* \* \*

على عهد العثانيين وها جاء العثانيون قسموا الشام ثلاث نيابات او ايالات مابعد عهد السلطان احمد فكانت دمشق وهي أعظمها عبارة عن عشرة الوية واهمها القدس وغزة ونابلس وتدم وبيروت وصيدا وولاية طرابلس خمسة الوية وهي طرابلس وحماة وحمص وسلمية وجبلة · وقسمت حلب تسعة الوية نتناول سورية الشمالية برمتها ما عدا عينناب التي كانت تابعة لولاية مرعش وفي سنة ١٦٦٠ م احدثت الدولة ولاية جديدة وهي صيدا لمراقبة الجبل · وقد امتدح الجنرال دي تورسي من طرز الادارة التي منحها سلم الاول للشام وهي التي كان عليها العمل في الاكثر الى خروج الاتراك من هذا القطر ، وذكر بعضهم السالشام كانت على عهد اوائل الحكم العثاني اربع ايالات كبرى وهي دمشق وحلب وصيدا والقدس وان نقسيمها الى ثلاث ايالات كام حدث بعد زمن ،

وفي سنة ١٢٧٦ هكانت الشام نقسم ايالتين ايالة دمشق وايالة صيدا ولما نظمت الولايات على اسلوبها المتعارف اخذ لواء الرها ( اورفة ) من الجزيرة ولواء مرعش من العناضول والحقا بحلب فجعلت ولاية وجعلت بقية الشام ولاية جسيمة حاضرتها دمشق وأنشئت القدس لواء مسئقلاً سنة ١٨٧٠ نفاوض الباب العالي في الاستانة مباشرة وكانت بعد خروج المصر بين ( ١٨٤٠) تجعل القدس تابعة لايالة صيدا تارة وطوراً تابعة للباب العالي واصبح لبنان مؤلفاً من اقضية الكورة والبترون وكسروات والمتن والشوف وزحلة وجزين وظلت بيروت وطرابلس ونابلس واللاذقية وعكا واعمالها تابعة لولاية دمشق ، وبقي مركز الجيش دمشق على ماكان عليه قببل دخول ابراهيم باشا ، وفي سنة ١٨٨٧ جعلت القدس متصرفية مسئقلة وجعلت الكرك اي ما وراء الاردت متصرفية برأسها وجعلت بيروت سنة ١٨٨٨ ولاية مسئقلة عن دمشق لموقعها الاقتصادي واضيفت اليها عكا ونابلس واللاذقية وطرابلس وصور وصيدا

ومرجعيون · وكان لبنان جعل منذ سنة ١٨٦٠ مسئقلاً اسئقلالاً ادارياً يتولاه متصرف من الباب العالي برتبة وزير وتصادق على تعبينه الدول الست العظمى .

و يوم جلا الاتراك عن الشام كان يقسم الى ثلاث ولايات وهي دمشق وحلب و بيروت وثلاثة الوية مسئقلة اي ولايات صغيرة مسئقلة نفاوض الباب العالي مباشرة وهي القدس ولبنان ودير الزور · واصطلح في فلسطين اولاً على جعلها اربعة الوية وهي لوا، القدس ويافا ولواء الجليل ولواء السامية واللواء الشالي · وجعلت المدن الاربع دمشق وحلب وحماة وحمص وما يتبعها دولة قسمت الى عدة الوية وهي الكرك وحوران ودمشق وحمص وحماة ودير الزور وحلب والاسكندرونة واستقل لواء اللاذقية ·

本本文

نقاسيم فلسطين الله ثلاثمة الوية وهي (١) الواء القدس ويافا ومركزه القدس (٢) اللواء القدس ويافا ومركزه القدس (٢) اللواء الجنوبي ومركزه غزة (٣) اللواء الشهالي ومركزه حيفا ويقسم لواء القدس ويافا الى سبعة اقضية وهي قضاء القدس ورام الله واريحا وبيت لحم ويافا والرملة وليافا امتياز شبيه باستقلال اداري ويقسم اللواء الجنوبي الى اربعة اقضية وهي قضاء غزة والمجدل وبئر السبع والخليل ويقسم اللواء الشهالي الى عشرة اقضية وهي قضاء حيفا وعكا وزمارين والناصرة وطبرية وصفد ونابلس وطول كرم وجنين وبيسان .

\* \* \*

نقاسيم الشرق العربي ( ونقسم حكومة الشرق الدربي المار بعة الوية وهي (١) اي شرقي الاردن ( لواء عمان ويتبعه قضاء مادبا وناحية الزيزة ومركزه عمان ٠(٣) لواء الصلت ومركزه الصلت ٠ (٣) لواء اربد ومن عمله اقضية جبل عجلون وجرش وأم قيس ومركزه اربد ، ويتبع المركز رأسًا ثلاث نواح وهي الرمتا والكورة والغور ، ومن عمله قضاء جرش ناحية الزرقاء (٤) لواء الكرك ويتألف من قضاءي الكرك والطفيلة ويتبع الكرك مباشرة ثلاث نواح : المزار ، الساكية ، الغور وقد اضيفت العقبة ومعان الى الشرق العربي حديثًا ،

دولة سورية ( ) دمشق ( ) حوران و (٣) حمص و (٤) حماة و (٥) حلب و (٣) دير الزور و (٧) الاسكندرون و يقسم لواء دمشق الى ستة اقضية و هي (١) قضاء دوما و فيه ناحيتان « تل منين » و « دير سلمان » (٢) قضاء جيرود وفيه ناحية القطيفة و (٣) قضاء النبك وفيه ناحية ببرود و (٤) قضاء الزبداني و (٥) وادي العجم وفيه ثلاث نواح و هي الطببة و م كنها زاكية و « بيت جن » و « الديرعلي » (٦) القنيطرة وفيه ناحية مجدل شمن .

ولواء حوران وبلحق بمركزه ناحيتا بصري وطفس و يتبعه قضاءآن ازرع والزوية وينح قضاء ازرع خمس نواح وهي نوى ، المسمية ، الصنمين ، اللجاه الجنوبية ، اللجاه الشالية .

ولواء حمص ومن عمله خمس نواح وهي حسية ، الرستن ، عين ظاظ ، القصير ، جب الجراح ، و يتبع حمص قضاء واحد وهو « القريتين» وفيه ناحية تدم و يتبع لواء حماة ثلاث نواح وقضاء واحد فيه ثلاث نواح ايضاً فنواحي اللواء طار العلا ، الحميرة بارين والقضاء سلمية وفيه ثلاث نواح ، عين كاسون ، عقير بات ، معرشخور .

لواء حلب و يلحق به عشرة اقضية (۱) جرابلس ولها ناحية ناحية قلقوم وناحية جسرين و (۲) جبل سمعان وفيه ثلاث نواح عذان الزربة ، ابو الظهور و (۳) الباب وفيه ناحيتا دير صافر ، صوسنباط و (٤) المعرة ولها ناحيتان الاندرين ، خوين الكبير و (٥) اعزاز وفيه ناحية نين و (٦) منج وفيه ناحيتان ابو قلقل ، مسكنة و (٧) كرد طاغ وله اربع نواح ناحية فاطمة ، الجوم ، راجو ، بلبل و (٨) حارم وفيها اربع نواح كفر تخاريم ، باريشا ، سلقين ، ترمانين و (٩) جسرالشغور وفيها ناحيتان در كوش، المضيق و (١٠) ادلب وفيها ثلاث نواح أريحا ، سرمين ، معرة مصرين وأطلق على المضيق و (١٠) ادلب وفيها ثلاث نواح أريحا ، سرمين ، معرة مصرين وأطلق على الماء حلب اسم ولاية حلب .

ويقسم لواء دير الزور الى ستة اقضية جعلت مراكزها الآن (١) دير الزور ٠ (٢) الرقة ٠ (٣) الميادين ٠ (٤) البوكمال ٠(٥) حستجة ٠ (٦) كرو ٠ و يقسم قضاء دير الزور الى اربع نواح مراكزها في دير الزور وكسره ومراط وسوار ٠ وقضاء الرقة الى خمس نواح مراكرها الرقة وخربة الرز ومرابط وابو هريرة وسبخه وقضاء الميادين الى ناحيتين مركز احداهما ميادين والثانية عشارة وقضاء البوكال الى ناحيتين مركز احداهما البوكال والثانية الصلاحية وقضاء حستجة الى اربع نواح مراكزها في شدادي وحستجة ورأس العين وعاموده وقضاء كرو الى ثلاث نواح مراكزها كرو وعزنور وديرون اغا و

\* \* \*

دُولة جبل الدروز دُولة جبل الدروز عري ، القريّة صرخد ، ملح ، سالة ، المجدل ، بجران عاهرة ، وادي اللوى ، الهيت ، شهبة ، سليم ، نمرة . ومركز الدولة قرية السويداء .

دولةابنانالكبير { معافظة الى مديريات وهي (١) معافظة ونقسم كل مدينة صيدا ومن عملها مديرية النبطية ومديرية عدلون ومديرية جزين (٢) ومحافظة مور مي كرها هي مدينة صور مي كرها هي مدينة صور و يتبعبا مديرية تبنين ومديرية جزين (٢) ومحافظة مدينة صور (٣) محافظة مرجعيون مي كرها الجديدة ومن عملها مديرية حاصبها (٤) معافظة بيروت مي كرها مدينة بيروت (٥) محافظة الشوف مي كرها بعقلين و يتبعها مديريات المخالرة وشعيم وعين زحلته ورشيها والشويفات وعاليه ومديرية دير القمو مديريات المخافظة المثن ومي كرها مدينة طرابلس ومي كرها مدينة طرابلس و يتبعها مديريات حلبا وقبهات وسير (٧) محافظة المثن ومي كرها بحنس ومن توابعها مديرية بكفيا و برمانا و بسكننا وسير (١) محافظة بعلبك ومي كرها مدينة زحلة و يتبعها مديريات طلبا ودير الاحمو والمومل ورأس بعلبك (٩) محافظة كسروان ومي كرها عادير وبيت خشبو ومن والمباس و سغبين وراشيا (١٠) محافظة كسروان ومي كرها غادير وبيت خشبو ومن عملها مديريات جببل وزيفون والكفور وقرطبا (١١) محافظة البترون ومي كرها مديريات المبيريات خشبو ومن المبينة والميون ومن كرها عاديريات وأميون والمبينا مديريات بعبل وزيفون والكفور وقرطبا (١١) محافظة البترون ومي كرها مديريات المبيريات بعبل وزيفون والكفور وقرطبا (١١) محافظة البترون ومي كرها مديريات وأميون والميون وأميون والميون ومي كرها مديريات ويورون ومن عملها مديريات نهورين و بشري وأميون والميون وال

دولة العلوبين ومركزها مدينة اللاذقية ولنقسم الى خمسة أقضية وهي اللاذقية وجبلة وصهبون وقضاء المرانية ومركز اللاذقية وهي طرطوس وصافيتا اللاذقية وهي طرطوس وصافيتا وقصبته دريكيش والحصن وقصبته تلكلغ ، اما جزيرة ارواد فمسلقلة وتعد من دولة العلوبين .



## العقود والعبود الاخيرة (١)

صورة الرسائل الرسمية التي تبودات بين الحكومة الفرنسوية والحكومة البريطانية لاجل نثبيت الفاقية سايكس ببكو بواسطة السرادوار غراي وم • كامبون في ايار سنة ١٩١٦

الرسالة الاولى الرسالة الاولى الرسالة الاولى الرسالة الاولى العربة المسئقلة في منطقي الالف والباء كما هو مبين عربة مسئقلة او حلف من الدول العربة المسئقلة في منطقي الالف والباء كما هو مبين في المصور ( الخريطة ) بامارة زعيم عربي ونقدمان لها الحماية ، ويكون لفرنسا في منطقة الالف ولبريطانيا العظمى في منطقة الباء الحق الاول في عقد القروض وفي التزام المشاريع المحلية ، ونقدم فرنسا في منطقة الالف و بريطانيا العظمى في منطقة الباء المعلمي في منطقة الباء المعلمي في منطقة الله و بريطانيا العظمى في منطقة الباء المستشارين الفنهين والادار بين حينا ترى الدولة العربة و الحلف العربي ضرورة ذلك ،

تا فوض فرنسا في المنطقة الزرقاء وبريطانيا العظمي في المنطقة الحمراء ان تعملا فيها على ماترغبان فيه اي ان تديراهما مباشرة اوغيرمباشرة بالاشتراك مع العرب وتأسيس دولة عربية او حلف من الدول العربية .

<sup>(</sup>۱) رأينا اثبات هذه الوثائق التاريخية بنصوصها وان كنا اشرنا اليها في مثن التاريح السياسي وذلك ليسهل الرجوع اليها ·

" — تدار المنطقة السمراء باذارة دولية و يترك امر البت في تعيين شكاما الى ان ثنم المفاوضة مع روسيا وسائر الحلفاء ومندو بي شريف مكة

لله العظمى بريطانيا العظمى : (اولاً) مرفأي حيفا وعكة • (ثانياً) كمية معينة من ماء نهري دجلة والفرات تؤخذ من منطقة الالف وتعطى لمنطقة الباء • وعلى حكومة جلالة الملك مقابل ذلك ان لا نفاوض في وقت من الاوقات دولة من الدول بشأن تسليمها قبرص قبل ان توافق فرنسا على ذلك •

٥ — تكون الاسكندرونة مرفأ حراً للتجارة البريطانية ولا يكون فيها لفاوت في المعاملات او اختلاف في الرسوم الجمركية ، ولا ترفض التسهيلات الحاصة التي من شأنها الاسراع بنقل البضائع البريطانية وشحنها بالبحر او بالخطوط الحديدية التي تمر بالمنطقة الزرقاء ، لافرق في ان تكون هذه البضائع واردة من المنطقة الحمراء او صادرة اليها او خاصة لمنطقة اللالف او الباء ،

تكون حيفا مرفأ حراً للخِارة الفرنسوية وتجارة مستعمراتها وتجارة البلاد المشمولة بجايتها ، ولا يكون فيها نفاوت في المعاملات او اختلاف في الرسوم الجمركية ، و يكون شحن البضائع منها واليها مباحًا بالسكة الحديدية التي تمر بالمنطقة السمراء . لا فرق في الت تكون هذه البضائع واردة او صادرة من المنطقة الزرقاء او من منطقة الالف او الباء .

آ - لا تمد سكة حديد بغداد بمنطقة الالف جنوباً الى ما وراء الموصل ولا بمنطقة الباء شمالاً الى ماوراء سامرًا قبل النبي يتم انشاء السكة الحديدية بين حلب و بغداد عن طريق وادي النرات وقبل ان يوافق الفريقان على ذلك التمديد .

٧ -- يحق ابر يطانيا العظمى وحدها ان ننشي و تدير و تمتلك خطاً حديدياً ببتدي من حيفا و بنتهي بمنطقة الباء ، ولها الحق ايضاً ان ننقل الجنود والمواد الحربية على هذا الخط الحديدي متى شاءت ، ومن المعلوم عند الحكومتين ان هذا الخط هو لتسهبل ارتباط بغداد بحيفا فاذا تعذر مده فنياً في المنطقة السمراء واقتضى الامر لمروره بغيرها سمح فرنسا بذلك ،

٨ً – تبقي تعرفة الكوس العثمانية كماكانت عليه سابقًا لمدة عشرين سنة في

المنطقة الحمراء والزرقاء والالف والباء ولا يصير فيها تغبير او تبديل الا بمعرفة الفريقين وموانقتها ·

لا توضع رسوم جمر كية داخلية بين المناطق المذكورة اعلاه ، بل تحصل تلك الرسوم بحسب الاصول في المرفإ الذي ترد اليه البضائع وتسلم بعد ذلك الى الادارة

الداخلية التي تخصها تلك البضائع .

9 — من البديهي ان فرنسا لانفاوض دولة ثالثة في وقت من الاوقات بشأت الننازل عن مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء ولانتخلى عن هذه الحقوق الا الى الحكومة العربية أو الحكومات العربية المتحدة قبل ان توافق حكومة جلالة الملك على ذلك وعلى حكومة جلالته ان تعمل بموجب هذه الشروط بالمنطقة الحمراء .

• ١ - يوافق الفريقات المتعاقدان الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية الحاميتين للدولة العربية ان لاتسمحا لدولة ثالثة ان تمتلك ملكاً ما في اراضي شبه جزيرة الدوب ولا نتخذ قاعدة بحرية في الجزر الواقعة الى شرق ساحل البحر الاحمر ، وهذا لا يمنع ان تعد الله الحكومة البريطانية جبهة عدن بمقتضى الاصول الفنية والاحوال الخاصة بعد ان ثبتت ضرورة ذلك على اثر التعدي التركي .

ا أَ حَبِرِي المفاوضة مع العرب بخصوص تخوم الدولة العرببة اوالدول العرببة التحدة كما في السابق باسم الدولتين

١٢ - من المعلوم أن مراقبة توريد الاسلحة الى البلادالعربية منوط بالدولتين .

\* \* \*

الرسالة الثانية الرسالة الثانية البر سنة ١٩١٦ بخصوص تأليف دولة عربة أبديثم رغبتكم في اضافة بعض التأكيدات المحافظة على حقوق الملاحة والامتبازات الدينية وامتبازات المدارس والبعثات الطبية في المناطق التي ستصبح فرنسوية وفي المناطق التي ستسود فيها الادارة الفرنسية ، فغب الموافقة عليها من قبل فرنسا على حكومة جلالة الملك ان توافق أيضاً على نفس الشروط في المناطق الداخلة في دائرتها . ولي الشرف ان اعلم فخامتكم ان الحكومة الفرنسية مستعدة ان تصادق على جميع الامتيازات البريطانية التي كانت نتمتع بها قبل الحرب في المناطق التي ستعطى لها (اي لفرنسا) او المناطق التي ستشمل بعنايتها ، اما الامتيازات الدينية والمدرسية والطبية والفنية فستبقى كما في الماضي ، ومن المعلوم ان هذه الامتيازات لا تعني بقاء الامتيازات الاجنبية والامتيازات القضائية .

水水水

الزسالة الثالثة سنة ١٩١٦ يوافق على نص المعاهدة كما جاءت في كتاب المسيو ا • كامبون في تاريخ ٩ ايار سنة ١٩١٦

-----

### نسخة مختصرة عن دستور فلسطين الرسمي

ينص هذا النظام على تعبين رجل صالح لادارة حكومة فلسطين يعرف بالمندوب السامي والقائد العام ، و يخوله السلطة اللازمة لثنفيذ جميع الواجبات المقترنة بوظيفته، وتطبئق شروط الانئداب الذي منحته دول الحلفاء السامية الى بريطانيا العظمى ، وتأسيس وطن قومي لليهود .

ومنح المندوب السامي السلطة لنقسيم البلاد بموافقة الوزير الى مقاطعات او اجزاء ادارية على اسلوب ملائم لاعمال الادارة، وخول جميع الحقوق للتصرف بالاراضي العامة اوبما له علاقة فيها، و بجميع الحقوق لاستثار المناجم والمعادن على اختلاف انواعها واعطاء امتيازات شرعية لاي كان لاستخراجها، وله الحق ان يهب الاراضي العامة والمعادن والمناجم، ويؤجرها او يسمح باستثمارها موقتاً بالشروط التي يرتئيها، وله الحق في تعبين موظفي الحكومة بعد مراعاة اوامر الوزير بالاحوال التي يراها مناسبة، وان يعين واجباتهم و ببق هؤلاء الموظفون في مراكزهم ما دام المندوب السامي راضياً عن اعمالهم.

ويؤلف مجلس لنفيذي لمساعدة المندوب السامي على الطريقة التي تشير بها حكومة حلالة الملك .

ويؤلف اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي مجلساً تشريعياً لفلسطين يستعاض به عن المجلس الاستشاري ويكون له السلطة التامة لسن القوانين الضرورية للحافظة على الامن والسلام، وانتظام الحكومة بشرط ان لا يخالف التعليات المعطاة من حكومة جلالة الملك، وان لا يسن قانوناً يمس الحرية الشخصية او يقيد الحرية الدينية او يميز بين سكان فلسطين بسبب الجنسية او الديانة إو اللغة او يخالف نظام الانتداب الموضوع لفلسطين.

لاننفذ القوانين التي يسنها هذا المجلس قبل ان يصادق عليها المندوب السامي ونقرها حكومة جلالة الملك ·

يحتفظ المندوب السامي بالقوانين التي اجازها المجلس التشريعي لموافقة جلالته عليها و يحتفظ ايضاً بالامور التي لها مساس بنظام الانتداب .

و يحتفظ جلالة الملك لنفسه بحق رفض اي قانون قديكون المددوبالسامي وافق عليه في خلال سنة واحدة من تاريخ الموافقة عليه و يعلن رفضه اياه بواسطة كاتم السرالعام ويؤلف المجلس التشريعي من ٢٢ عضواً عدا المندوب السامي منهم عشرة اعضاء من الموظفين واثنا عشر من غير الموظفين ، ويفخب الغير موظفين بموجب الاوام التي تصدر من مجلس الملك الخاص ، او بموجب ما يوضع من القوانين والانظمة من حين الى آخر بشأن هذه الانتخابات ، و يكون الاعضاء الموظفون الاشخاص الذين يشغلون وطائف كاتم السر العام والنائب العام ومدير المالية ومفتش الشرطة والسجون ومدير المحادة ومدير الإشغال العامة ومدير المعارف ومدير الزراعة ومدير الكارك ومدير التجارة والصناعة ،

#### المحاكم الملكية والشرعية

تؤلف محاكم صلح في كل قضاء وناحية و يكون لها السلطة الخاصة بقانون حكام الصلح العثماني كما هو معدّل بموجب القوانين والانظمة السارية الفعل الآن .

وتؤلف محاكم مركزية في الافضية التي يعينها المندوب السامي ولها الحق في رؤية جميع القضايا الحقوقية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح في ذلك القضاء والحق في رؤية جميع القضايا الجنائية الخارجة عن وظيفة محكمة الجنايات .

و تؤلف محكمة جنايات لها السلطة التامة في رؤية الجرائم المعاقب عليها بالقتل والجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون الخاص ·

وللندوب السامي ان يؤلف بامر منه محاكم اراض كا دعت الحاجة الى ذلك للنظر في المسائل المتعلقة بملكية الاموال الغير المنقولة ·

وتؤسس محكمة تعرف بالمحكمة العليا وتعين صورة تأليفها بقانون خاص و يكون لها صفة المحاكم الاستئنافية .

وللمحاكم الشرعية الاسلامية وحدها الحق في رؤية الدعاوي المتعلقة في الاحوال

الشخصية الخاصة بالمسلمين كالزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصاية الخ. ولمحاكم الطائفة اليهودية الدينية وحدها ان ننظر في استماع الدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية

ولمحاكم الطوائف المسيحية المختلفة وحدها ان ترى مسائل الزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصاية ولنظر فيما يتعلق بالاوقاف الخ

اذا شملت قضية نتعلق بالاحوال الشخصية اشخاصاً من طوائف دينية مختلفة يجوز لاي خصم ان يقدم طلباً الى قاضي القضاة وهذا يعين بمساعدة مستشارين من الطوائف المختلفة الحكمة التي لها السلطة في استماع تلك القضية .

واذا قامت شبهة حول ًقضية من القضايا الشخصية الداخلة في اختصاص محكمة دبنية تحال القضية الى محكمة خاصة يمين شكلها بقانون خاص .

#### -->0000

#### بعض مواد عامة

يجب ان ننشر باللغة الانكايزية و بالعربة و بالعبرية جميع القوانين والاعلانات الرسمية والناذج التي تصدرها الحكومة وجميع الاعلانات الرسمية التي تعلنها السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي يعينها المندوب السامي بامر منه · و يجوز استعالا اللغات الثلاث في المباحثات والمناقشات التي تدور في المجلس التشريعي وفي دوائر الحكومة ومحاكمها مع مراعاة الانظمة التي تسن من وقت الى آخر ·

يحق لجميع سكان فاسطين ان بتمتعوا بالحرية الشخصية التامة والحرية الدينية المطلقة مع مراعاة حفظ النظام العام والآداب العامة و يحق لكل طائفة دينية معترف بها من الحكومة ان نتمتع بالاستقلال الذاتي لادارة شؤونها الداخلية بعد مراعاة نصوص كل قانون وامر يصدره المندوب السامى .

اذا رأت طائفة دينية او فريق كبير من اهالي فلسطين ان شروط الانتداب لا ننفذها حكومة فلسطين كما يجب، فلها الحق في رفع مذكرة بواسطة عضو في المجلس التشريعي الى المندوب السّامي فينظر في هذه الذكرة على الطريقة التي يعينها جلالة الملك وفقًا للاصول التي وضعها مجلس عصبة الام.

المعاهدة البريطانية الفرنسوية

المنعقدة في ٢٣ كانون الاول سنة (١٩٢٠) التي تبجت في بعض الشؤون المهمة مما له علاقة بالانتداب على سورية ولبنان وفلسطين والعراق انابت الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية الوزيرين المفوضين الواضعين اسميهما ادناه ليجلا جميع الامور التي لها علاقة بالاننداب الذي منج لبريطانيا العظمى على فلسطين والعراق ولفرنسا على سورية ولبنان في المجلس الاعلى الذي اجتمع في سانريمو وقد انفقتا على الشروط الآتية:

أ - تعينت حدود المناطق التي شملها الانتداب الافرنسي اي سورية ولبنات وحدود المناطق التي شملها الانتداب البريطاني اي فلسطين والعراق كما بلي :

من الشرق نهر الفرات وجزيرة ابن عمر الى حدود ولايتي ديار بكر والموصل القديمة ومن الجنوب الشرقي حدود هاتين الولايتين القديمة الىغاية رومالين كوي ومن هنا خط يمتد من المنطقة التي يشملها الانتداب الفرنسوي فيترك فيها جميع الاراضي الواقعة في حوض نهر الخابور الغربي وبمر باستقامة نحو الفرات فيجنازه بألبوكمال ونمتد باستقامة الى امتار فجنوب جبل الدروز ومن هنا يمتد الى جنوب نصيب الواقعة علىخط حديد الحجاز فسمخ الواقعة على بحيرة طبرية سائراً الى جنوب خط السكة الحديدية وموازيًا له • وتبقى درعا وما حولها في المنطقة التي يشملها الانتداب الافرنسي و ببقى ذلك الخط في وادي اليرموك ضمن المنطقة الافرنسية ويسير بصورة ملاصقة وموازية خط السكة الحديدية كي بصبح في الامكان ان تمد في وادي اليرموك سكة حديدية واقعة في الاراضي المشمولة بالانتداب البريطاني وستوضع التخوم في سمخ بصورة يمكن معها للفريقين المتعاقدين السامبين انبينا مرفأ ومحطة للسكة الحديدية لبتمكنا م استعال بحيرة طبرية بحرَّية ومن الغرب يسير الخط من سمخ ماراً داخل بجيرة طبرية فاول وادي المسعدية حيث يسير مع مجرى هذا النهر في وادي جرابا ، الى نبعه ومن هنا يتصل بطريق القنيطرة و بانياس بالمكان المعروف بالسكيك فيسير مع الطريق التي تبقى في المنطقة الافرنسية لغاية بانياس ومن هنا يسير نجو الغرب حتى يصل الى المطلة وتبقى المطلة في المنطقة البريطانية ، وسيوضع لهذا الجزء من الحدود نفصيلات دقيقة يكن معها تسهبل المواصلات بين جميع اطراف البلاد المشمولة بالانتـــداب الافرنسي كصور وصيدا والمناطق الواقعة الى الغرب والى الشرق من بانياس .

ونفصل التخوم بالمطلة بمفرق المياه في وادي الاردن وحوض نهر الليطاني وتسير جنو باً مع وادي الاردن فوادي فرعم ووادي كركرة اللذين ببقيان في المنطقة البريطانية فوادي اليلاونة ووادي العيون والزرقاء التي تبقى في المنطقة الافرنسية و يصل الحد الى شاطئ البحر المتوسط في ميناء رأس الناقورة التي تظل في المنطقة الافرنسية .

المناطق المشمولة بالانداب الافرنسي والمناطق المشمولة بالانتداب البريطاني التي بيناها على المناطق المشمولة بالانتداب البريطاني التي بيناها عنه المادة الاولى ونتألف هذه البعثة من اربعة اعضاء تعين الحكومة البريطانية والحكومة الافرنسية اثنين منهم وتعين الاثنين الآخرين الحكومة المحلية المشمولة بالانتداب الفرئسوي والحكومة المحلية المشمولة بالانتداب البريطاني بعد مشورة الحكومةين المنتدين .

اذا وقع خلاف بين اعضاء هذه البعثة يعرض على مجلس جمعية الام و يكون قرارها فيه قطعيًا ·

نقدم بنقار ير البعثة النهائية الحدود الثابتة التيعينت اخيراً و تربط معهاالمصورات الضرورية الموقع عليها من قبل اعضاء البعثة ، و بعمل ثلاث نسخ من هذه النقار ير والمصورات تحفظ النسخة الواحدة بين سجلات مجلس جمعية الام وتحفظ النسختين الاخر بين الحكومتان المنتدبتان .

" - توافق الحكومة البريطانية والحكومة الافرنسية على ترشيح لجنة خاصة معمتها درس الخطط التمهيدية التي تعينها الحكومة الافرنسية المنتدبة لاجل مصلحة الري في البلاد المشمولة بانتدابها لئلا يقلل ابرازها لحيز الفعل مياه دجلة والفرات في الموضع الذي بدخلان به المنطقة العراقية المشمولة بالانتداب البريطاني .

عَ - توافق الحكومة البريطانية بالنظر الى مكانة جزيرة قبرص من الوجهة الجغرافية والعسكرية بالنسبة الى خليج الاسكندرونة على ان لانفاوض احداً بخصوص المنازل عنها او تسليمه ايادا قبلما توافق فرنسا على ذلك .

٥ – ١ : توافق الحكومة الافرنسية على وضع ثرتيب حر ببين كيفية استعال خط السكة الحديدية الواقع بين طبرية ونصيب استعالاً مشتركاً .

تضمن سير هذا الترتيب وانتظامه ادارتا السكة الحديدية المؤلفتات في منطقتي الانتداب البريطاني والفرنسوي باسرع ما يكن اي بعد لنفيذ الانتداب على سورية وفلسطين وتسمح هذه الانفاقية بصورة خاصة لادارة السكة الحديدية البريطانية ان تسير قطاراتها ذهاباً واياباً بين هاتين المنطقتين وفقاً لمصالحها ، وننقل البضائع النجارية الى المنطقة المشمولة بالانتداب الافرنسي بواسطتها ، وتعين هذه الانفاقية الشروط المالية والادارية والفنية اللازمة لسير القطارات البريطانية. ، اما اذا لم يتم الانفاق خلال ثلاثية اشهر من لنفيذ الانتداب بين الادارتين المذكورتين اعلاه فستعين جمعية الام حكماً يفصل الخلاف وعند تذلفذ شروط هذه الانفاقية التي حازت رضى الطرفين . الام حكماً يفصل الخلاف وعند تذلفذ شروط هذه الانفاقية التي حازت رضى الطرفين . يمكن للحكومة البريطانية ان تمد خطاً من الانانيب الحديدية بجانب السكة بن يمكن للحكومة البريطانية ان تمد خطاً من الانانيب الحديدية بجانب السكة الحديدية ولها الحق في نقل جنودها على هذه السكة الحديدية دامًا .

ت: نوافق الحكومة الافرنسية على تعبين بعثة خاصة تدرس الاراضي، و بعد درسها اياها تعين الحدود في وادي اليرموك حتى نصيب بطريقة فنية يمكن معها بناء الخط الحديدي البريطاني وخط الانانيب التي توصل بين فلسطين و بين سكة الحجاز ووادي الفرات في المنطقة المشمولة بالانتداب البريطاني، وتبقى السكة الحديدية الحالية المارة بوادي اليرموك داخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي، ويجب على بريطانيا العظمى احقاق حقها هذا ببرهة لانتجاوز عشر سنوات.

نتألف البعثة التي ذكرناها اعلاه من عضو بريطاني وعضو افرنسي يضاف اليها نواب عن الحكومات المحلية بصفة مستشارين فنهين هذا انرأت الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية لزوماً لذلك .

ج: اذا اقتضى الامر لاسباب فنية ان يمر خط السكة الحديدية البريطانية ببعض الاماكن المشمولة بالانتداب الفرنسوي توافق الحكومة الفرنسوية على مرورهذا الخط بتلك المناطق ونقدم للحكومة البريطانية او لعملائها المساعدات اللازمة .

د: اذا شاءت الحكومة البريطانية العمل بموجب الحق الممنوح لها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ان تمد سكة حديدية في وادي اليرموك لنفذ الحكومة الفرنسوية الشروط التي اشترطتها على نفسها بالفقرة الاولى والثانية من هذه المادة غب مرور ثلاثة اشهر من انشاء السكة .

ه: توافق الحكومة الفرنسوية على اتخاذ التدابير الفعالة لحمل الحكومات المحلية المشمولة بالانذداب الفرنسوي ان تصادق على هذه الحقوق الممنوحة للحكومة البريطانية • ت ح الانفاق على هذه الشروط التي تسهل اعمال الحكومة البريطانية مقابل عقد الانفاقية الفرنسوية البريطانية بخصوص الزيت في سان رعو •

٧ – لاتضع الحكومة البريطانية ولا الحكومة الفرنسوية موانع في منطقتي انذدابها لجميع الموظفين اللازمين لادارة خطالسكة الحجازية او لاستخدامهم .

تمنح جميع التسهيلات الضرورية لمرور جميع المستخدمين في الخطالحديدي الحجازي عنطقة الانتداب البريطاني والافرنسي لئلا ننأخر اعمال هذا الخط .

توافق الحمكومة البريطانية والحكومة الافرنسية عنداللزوم على ان تعقدا الفاقية مع الحكومات المحلية خلاصتها استثناء جميع معات هذا الخط ومعداته من الرسوم الجمركية عندما تمر باحدى مناطق الاننداب .

٨ – يعين خبراء واختصاصيون من قبل حكومة سورية وفلسطين غب مرور ستة اشهر من امضاء هذه المعاهدة مهمتهم فحص احوال مياه نهر الاردن الاعلى ونهر اليرموك وتوابعها لاستخدامها لاجل الري ولاجل توليد الكهرباء وتعبين المقدار اللازم للاراضى الواقعة تحت الانداب الافرنسي .

تزود الحكومة الافرنسية الاخصائبين الذين تعينهم لدرس هذا المشروع بالتعليات اللازمة لمنح فلسطين المياه الزائدة خدمة لمنافعها العامة اذا لم يحصل الانفاق المطلوب بنهاية هذا الدرس وتعرض المسألة على الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية لتدرساها ونقررا فيها قراراً نهائياً .

تشترك ادارة فلسطين بقدر النفاعها من هذه الاعمال في دفع نفقات بناء الترع والخلجان والسدود والخزانات والاحواض والاقنبة وخطوط الانابيب الحديدية ألخ

وتشترك في جميع الاعمال التي من شأنها إنبات الحراج وننشيط تربيتها .

9 — توافق الحكومة البريطانية والحكومة الافرنسية عملاً بنص المادة ٥ اوالمادة ١٦ من نظام الانتداب الفلسطيني وعملاً بنص المادة الثامنة والمادة العاشرة من نظام الانتداب العراقي وعملاً بنص المادة الثامنة من نظام الانتداب اللبناني السوري وعملاً ابضاً بموجب الحق العام المعطى من قبل الحكومات الوطنية المدارس المحلية بخصوص ابضاً بموجب الحق العام المعطى من قبل الحكومات الوطنية الفرنسوية او من التبعة التربية والتعليم على الساح المدارس التي تخص اناساً من التبعة الفرنسوية او من التبعة البريطانية على المشابرة في ادارة هذه المدارس في منطقتي انتدابها ، ويسمح بتعليم اللغة الافرنسية واللغة الانكليزية في هذه المدارس .

لاتعني هذه المادة بحال من الاحوال منج رعايا احدى الدولتين المشار اليها حق فتح مدارس جديدة في الوقت الحاضر في منطقة اننداب الدولة الاخرى .

# صك الانتداب الافرنسي «على سورية ولبنان »

ان مجلس جمعية الامم:

لما كانت دول الحلفاء العظمى منفقة على ان اراضي سورية ولبنان التي كانت فيما مضى جزءاً من السلطنة العثمانية يعهد بها ضمن حدود تعينها الدول المشار اليها الى دولة منندبة موكول اليها نصح الاهالي ومعاونتهم وارشادهم في ادارتهم وفقاً لنص النقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الأمم .

ولما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد قورت ان الاننداب على البلاد الآنفة الذكر بعطى لحكومة الجمهورية الفرنسوية التي قبلته ·

ولما كان نص هذا الاننداب المبين في المواد المذكورة فيما بعد قد وافقت عليه حكومة الجمهورية الفرنسوية وعرض للتصديق على مجلس جمعية الأثم .

ولما كانت حكومة الجمهورية الفرنسوية لنعهد بأجراء هذا الانت داب باسم عصبة الأم ظبقًا للمواد المذكورة ·

ولما كانت نصوص المادة الثانية والعشرين الآنفة الذكر ( الفقرة الثامنة ) نقضي بانه اذا كانت درجة السلطة والمراقبة والادارة التي تجريها الدولة المنذدبة لم ينفق عليها سابقاً بين اعضاء جمعية الام فالمجلس هو الذي ينظم ذلك .

يوضع نصوص الانثداب كما بلي موافقًا عليه:

اً ﴿ تضع الحكومه المنشدبة في برعة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ لنفيذ هذا الانشداب دستوراً نظاميًا لسورية ولبنان .

يصاغ هذا الدستور بالانفاق مع السلطات الوطنية وتراعى فيه حقوق عموم السكان القاطنة في هذه البلاد ومصالحهم • وستشرع الحكومة المنتدبة في ايجاد الوسائل التي من شأنها ان تسهل نقدم سورية ولبنان ورقيها حكومتين مستقلتين وتسيرهما بموجب روح هذا الصك الى ان يتم الشروع في ننفيذ ذاك الدستور •

و يجب على الدولة المنندبة ان ننشط الاسنة لال المحلي قدر ما تسم به الاحوال.

٣ - يمكن للحكومة المنذبة ان تبقي جنودها في البلاد للدفاع عنها • وقد خُوات حق أنظيم جند من المليس المحلي قصد المحافظة على الامن والدفاع عن البلاد كانقنضيه الاحوال وذلك لحين أنفيذ الدستور واعادة الامن الى نصابه ، وأنظم جنود المليس المحلي من سكان البلاد فقط •

ترتبط هذه الجنود فيمابعد بالادارات المحلية تحت اشراف الدولة المنتدبة ولا يجوز استخدامها لاغراض أخرى سوى الاغراض المعينة فيما نقدم الابعدموافقة الدولة المندبة . لامانع يمنع سورية ولبنان من الاشتراك في نفقات القوات التي تضعها الدولة المنتدبة في البلاد .

يحق للدولة المنفدبة في كل حين ان تستعمل المواني والخطوط الحديديه ووسائل النقل الموجودة في سور يه ولبنان السوق جنودها ونقل جميع المواد والمهات والوقود اللازمة لها .

" — يعهد الى الدولة المنذبة بالسيطرة على جميع علاقات سورية ولبنان الخارجية ولها حق اصدار البراآت الى القناصل الذين يعينون من قبل الدول الاجنبية ، وتشمل الدول المنتدبة بجايتها السياسية والقنصلية الرعايا السور بين واللبنانهين الذين يعيشون خارج هذه البلاد .

عُ ً – الدولة المنفدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن اي جزء من اجزاء سورية ولبنان وعن عدم تأجيره او وضعه تحت تسلط دولة اجنبية .

٥ — ان اعفاء الاجانب من الامور الواجبة وتمنعهم بالامتيازات الاجنببة ويقضاء القنصلاتو والحماية التي كانوا يتمتعون بها ايام الدولة العثمانية لاتطبق في سورية ولبنان غير ان المحاكم الاجنببة تداوم على القيام بوظيفتها الى ان يتم ننفيذ النظام الجديد المنصوص عنه بالمادة السادسة .

ان الدول التي كان اتباعها يتمتعون بالامتيازات الاجنبية المبينة اعلاه اول آب سنة ١٩١٤ والتي لم نتنازل عن هذه الامتيازات او توافق على عدم تطبيقها لاجل محدود ، ستمنح ثانية جميع هذه الامتيازات او بعضها بعدانقضاء امدالاننداب بالصورة التي يتم عليها الانفاق بين الدول ذات الشأن ،

تضع الحكومة المندبة في سورية ولبنان نظاماً قضائياً بصوت حقوق الوطنهين والاجانب على السواء .

يحافظ على احوال الناس الشخصية وعلى مصالحهم الدينية وخصوصاً ادارة الاوقاف التي تدار وفقاً للشريعة ولارادة الواقف .

٧ - تكون معاهدات تسليم الرعايا الاجانب المبرمة بين الدولة المنتدبة وبين سائر الدول الاجنبية مرعية في سورية ولبنان الى ان يتم عقد انفاقات خاصة بهذا الشأن .
 ٨ - تضمن الدولة المنتدبة للجميع حرية الضمير وحرية القيام بجميع سعائر العبادة التي لا تخل بالامن ولا بالآداب العامة ولا بكون تمبيز من اي نوع بين سكان سورية ولبنان بسبب الجنس او الدين او اللغة .

نشط الحكومة المنتدبة التعليمالهام و يكون هذا التعليم بلغةالبلاد المحلية · لاتحوم جميع الطوائف حق المحافظة على مدارسها وتعليم ابنائها بلغتها متى كان ذلك مطابقًا لقانون التعليم العام الذي تعينه الحكومة ·

٩ - 'نتجنب الحكومة المنتدبة التدخل في اعمال المجالس الادارية وفي ادارة الطوائف الدينية وفي ادارة المعابد المقدسة التي تخص احدى الطوائف وقد تكفلت بالمحافظة على هذه المعابد .

• ا" — تحدد سلطة الدولة المنتدبة في مراقبة البعثات الدينية في سورية ولبنان لاجل محافظتهم على الامن وعلى الحكم بطريقة مرضية • ولا تحصر الدولة المنتدبة مساعي هذه البعثات بصورة من الصور ولا نقيد اعضاءها بقيود بسبب قوميتهم ما لم تخرج اعمالهم عن اصول الدين •

يكن لهذه البعثات الدينية ان تشتغل بامور الاسعاف والتعليم تحت مراقبةالدولة المنتدبة او الحكومة المحلية ·

ا ا ً - يجب على الحكومة المنتدبة ان لاتميز بالمعاملة في سورية ولبنان بين انباعها و بين انباعها و بين انباع غيرها من الدول الداخلة في عضوية جمعية الامم، وتشمل هذه المعاملة الجمعيات والشركات الاجنبية على اختلافها، وان لاتميز ايضًا بين انباع اي دولة اجنبية و بين انباعها في الامور التي لها مساس بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطى الحوف

والمهن او في معاملة السفن البحرية او الوسائط الهوائية وكذلك يجب ان لا يكون تمهيز في سورية ولبنان بين البضائع التي يكون مصدرها او محط رحالها بلاد تلك الدول المذكورة و يجب اطلاق حرية المرور التجارية في عبر المنطقة المشار اليها بشروط عادلة .

يمكن للحكومة المنذ به بعد مراعاة ما ذكر اعلاه ان نفرض الضرائب والرسوم المجركية التي تراها ضرور ية او ان توعن للحكومات المحلية ان تفرضها ، و يمكن للدولة المنتدبة او للدول المحلية التابعة لمشورتها ان تعقد لاسباب جوار بة انفاقًا حجركيًا خاصًا مع البلاد المتاخمة لها .

و يمكن للحكومة المنتدبة عملاً بشروط البند الاول من هذه المادة ان نتخذ الوسائل الفعالة التي تمتقد صلاحها لترقية موار دالبلاد الطبه مية مع المحافظة على مصالح السكان.

تمنح الامتيازات لترقية هذه الموارد الطبهعية لمن شاء دون تمبيز في تابعية الاشخاص الداخلة دولهم في عداد اعضاء جمعية الامم بشرط ان لاتمس هذه الامتيازات بسلطة الحكومة المحلية ، ولا تمنح الامتيازات بصفة احتكار عام ، لا تمس هذه الفقرة بتحديد سلطة الدولة المنتدبة في ايجاد الاحتكارات المالية التي من شأنها ان ترقي مصالح سورية ولبنان وتحفظ مواردهما المالية والمحلية ، و يمكن للحكومة ان نسعى لترقيمة هذه الموارد الطبهعية مباشرة او بواسطة شركة خاصة تعمل تحت اشرافها بشرط ان لا يوجد هذا العمل لاعمداً ولا بالواسطة احتكاراً خاصاً بالدولة المنتدبة او برعاياها ، او يمنحها ميزة في الامور الاقتصادية والتجارية والصناعية التي نقرر فيها المساواة بين الجميع .

١٢ — تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سورية ولبنان على كل انفاق دولي عام عقد حتى الآن او ربما يعقد فيما بعد بموافقة جمعية الام بخصوص الاتجار بالرقيق ، و بالعقاقير ، و بالسلاح ، والمعدات الحربية ، و بالمساواة التجارية ، وحرية العبور ، والملاحة ، والمطيران ، والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية ، و باتخاذ الوسائط اللازمة لحماية الصنائع والآداب والفنون ،

٣٦ - تصون الدولة المنتدبة بقدر ماتسمع لها الاحوال الاجتماعية والدينية اتحاد

سورية ولبنان في الامور ذات الفوائد العامة التي نقرها جمعية الامم لمنع الامراض ومقاومتها وفي جملتها امراض الحيوان والنبات ·

٤١ - تضع الدولة المنتدبة وثنفذ في السنة الاولى من تاريخ ثنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصًا بالآثار والعاديات ينطبق على الاحكام الآتية و بكون هذا القانون ضامنًا لرعايا كل الدول الداخلة في جمعيــة الام المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والننقبات الاثرية · (١) يجب ان يفهم من لفظة «العاديات» كل مانتج عن عمل البشر او وضعهم قبل سنة ١٧٠٠ (٢) ان التشريع لحماية العاديات يجب ان يكون اجدر بالتشجيع منه بالتهديد و يجب على كل شخص بكتشف اثراً بدون حصول على الاذن المذكور في الفقرة الخامسة ان يعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة منناسبة مع قيمة ما اكتشفه (٣) لا يمكن نقل ملكية شيء من العاديات الالمصلحة السلطة ذات الشأن مالم تعدل هذه السلطة عن استحواذه • ولا يمكن اخراج شيء من العاديات من البلاد الا باذات تلك السلطة (٤) كل شخص يتلف أو يثل قطعة من العاديات تعمداً أو اهمالاً يجب أن يجازي جزاء معيناً . (٥) ممنوع كل حفر أو أنقيب لا يجاد العاديات الابأ ذن من السلطة ذات الشأن والاغرم المخالف غرامة مالية . (٦) توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتًا او دائمًا في الاراضي التي تحتوى فائدة تاريخية اوأثرية • (٧) لاتعطى الرخصة باجراء الحفريات الا لأشخاص يتدمون ادلة كافية على اختبارهم الاثري • وعلى الدولة المنثدبة عنداعطاءهذهالرخص ان لا تستثني علماء أمة ما . (٨) يمكن اقتسام محصول الننقيب بين الاشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينها هي · فاذا تعذر الاقتسام لاسباب علية يعطى للكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل .

٥١ — عندما يتم لنفيذ الدستور المنصوص عنه في المادة الاولى يوضع ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومات المحلية تدفع بموجبه هذه الحكومات جميع النفقات التي النفقتها الحكومة المنتدبة لاجل لنظيم الادارة و ترقيمة الموارد المحلية والقيام بالمشاريع العامة التي افادت البلاد افادة خاصة و ترسل نسخة عن هذه التراتيب الى مجلس جمعية الام .

17 — تكون اللغة الافرنسية واللغة العربيــة اللغتين الرسميتين المستعملتين في سورية ولبنان ·

۱۷ — نقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الام نقر يراً سنوياً حسب طلبه تبين فيه التدابير التي اتخذتها اثنناء السنة للنفيذ شروط صك الانتداب و يرسل مع هذا التقرير نسخ عن جميع القوانين والانظمة التي تسن سنوياً .

۱۸ – یجب ان یوافق مجلس جمعیة الام علی کل تعدیل یحصل فے شروط هذا الصك .

١٩ - يستعمل مجلس جمعية الام نفوذه عندما ننفهي مدة الانتداب لتحافظ حكومة سورية ولبنان في المسئقبل على علاقاتها المالية ومنها الرواتب القانونية التي منحتها ادارة سورية ولبنان ايام الانئداب .

• ٣٠ - توافق الدولة المندبة اذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية داخلة في عضوية جمعية الام بخصوص نفسير شروط صك الانتداب او تطبيقها على عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولي الدائمة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من مواد عهد جمعية الام هذا اذا لم يمكن حل النزاع بين الدولتين بواسطة المفاوضات .

440 DY

#### صك الانتداب

#### « على فلسطين »

لما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد انفقت — لنفيذاً لنصوص المادة ٢٢ من عهد جمعية الام — على ان تعهد الى دولة منندبة تخنارها الدول المذكورة في ادارة شؤون فلسطين التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية ضمن الحدود التي تعينها الدول المذكورة ٠

ولما كانت دول الحلفاء الرئيسة قدوافقت ايضًا على ان تكون الدولة المنفدية مسؤولة عن نفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا في ٢ نشرين الثاني سنة ١٩١٧ وصادقت عليه الدول المذكورة بان ينشأ في فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي مع البهان الجلي بان لا يفعل شيء يضير الحقوق المدنية والدينية التي نتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن ولا الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الاخرى .

ولما كان ذلك اعترافًا بالصلة التاريخية التي تصل الشعب اليهودي بفلسطير والبواعث التي تبعث على اعادة انشاء وطنهم القومي في تلك البلاد ·

ولما كانت دول الحلفاء اختارت الحكومة البريطانية لتكون الدولة المنظمين ولما كان الانلداب لقلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس جمعية الام لموافقته عليه .

ولما كانت الحكومة البريطانية قد قبلت الاننداب لفلسطين ونعهدت بتنفيذه بالنيابة عن جمعية الامم طبقاً للنصوص والشروط التالية .

ولما كانت المادة ٢٢ المنقدمة الذكر ( في الفقرة ٨) ننص على ان درجة السلطة والسيطرة او الادارة التي تكون للدولة المنفدبة اذا لم بتم الانفاق عليها بين اعضاء جمعية الام فان مجلس جمعية الامم ينص على ذلك نصاً صريحاً • فالمجلس بعد تأبيد الانفداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يأتي :

ا ً - بكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والادارة الاحيث أقيمت لها حدود في نصوص صك الانتداب هذا .

٢ — تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد في احوال سياسية وادارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن القومي اليهودي كا جاء في دبباجة هذا الصك وترقية أنظمة الحكم الذاتي وضمان الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الاجناس والاديان .

" - يجب على الدولة المنفدبة ان نفشط الاستقلال المحلي على قدر ما تسمى به الاحوال على عبرف «بهيئة» يهودية صالحة (لائقة) كهيئة عمومية لتشير وتعاون في ادارة فلسطين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك مما يؤثر في انشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين وتساعد وتشترك في ترقية البلاد تجت سيطرة حكومتها دائمًا .

و يعترف بان الجمعية الصهيونية هي هذه الهيئة المنصوص عليها في مائقدم مادامت الدولة المنذبة ترى ان نظامها وتأليفها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض وعلى الجمعية الصهيونية ان تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة الحكومة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين ببغون المساعدة في انشاء الوطن القومي اليهودي .

تكون الدولة المنذبة مسؤولة عن عدم الننازل عن شيءً من اراضي فلسطين
 أو تأجيره او وضعه تحت حكومة دولة اجنبية .

٣ – على حكومة فلسطين مع كفالة عدم الحاق الضرر بحقوق جميع طوائف الاهالي ان تسهل هجرة اليهود (الى فلسطين) في أحوال مناسبة ولنشط بالانفاق مع الهيئة اليهودية المشار اليها في المادة ٤ استقرار اليهود في الاراضي الزراعية وفي جملتها الاراضي المدورة والاراضي البور (الموات) غير المطلوبة للاعمال العمومية .

٧ - يتعين على حكومة فلسطين أن تسن قانوناً للجنسية يتضمن نصوصاً بتسهيل حصول اليهود الذين التخذون فلسطين مقاماً دائمًا لهم على الرعوية الفلسطينية

٨ً — ان امتيازات الاجانب وفي جملتها المحاكم القنصلية وحماية القنصليات ورعاياها وهي التي كان الاجانب يتمتعون بها بحكم الامتيازات او العرف في السلطنة العثمانية

لاتكون نافذة في فلسطين ولكن متى انتهى اجل الاننداب فان هذه الامتيازات تعاد برمتها او مع النعديل الذي يكون قد تم عليه الانفاق بين الدول صاحبة الشأن الااذا كانت الدول التي ظل رعاياها بتمتعون بالامتيازات المذكورة في اول آب ١٩١٤ قد سبقت فننازلت عن حق رد تلك الامتيازات او وافقت على عدم تطبهة هالاجل مسمى . ٩ ألدولة المنندبة مسؤولة عن ان يكفل النظام القضائي الذي ينشأ في فلسطين الحقوق القضائية للاجانب والوطنبين ويضمن تمام الضمان احترام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية لجميع الشعوب والطوائف ولاسيا ادارة الاوقاف طبقاً للشريعة الدينية وشروط الواقفين .

١٠ تكون المعاهدة المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الاجنببة عن تسليم الرعايا الاجانب المطلوبين من فلسطين مرعية الى ان تعقد الفاقات خاصة بذلك على فلسطين ٠

ا ا ً – تبجذ حكومة فلسطين جميع التدابير اللازمة لصون مصالح الجمهور في ما له علاقة ببرقية البلاد و بكون لها السلطة التامة لتدبير ما يلزم لوضع يد الحكومة او سيطرتها على مورد ما من موارد البلاد الطبيعية او الاعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة او التي ستوجد فيما بعد فيها بشرط مراعاة العهود الدولية التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها و عليها ايضاً ان توجد نظاماً للاراضي يلائم حاجات البلاد مع مراعاة امور أخرى منها المنافع التي تنجم عن تشجيع اكثار المهاجرة واستغلال اعظم ما يستطاع من الارض .

و يجوز لادارة البلاد ان نفق مع الهيئة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على ان تجري او تسنثمر بشروط الانصاف والعدل الاعمال والمصالح والمنافع العمومية وترقي مرافق البلاد الطبهعية حيث لاننولي الحكومة هذه الامور مباشرة بنفسها وانما يشترط في هذه الانفاقات ان الار باح التي توزعها الهيئة القائمة بالعمل لا تتجاوز مباشرة اوغير مباشرة فائدة معتدلة لرأس المال و كل ما يزيد على هذه الفائدة يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه حكومتها .

٢٦ - يعهد الى الدولة المنندبة في السيطرة على علاقات فلسطين الخارجية وحق

اصدار البراء آت الى القناصل الذين تعينهم الدول الاجنبية وللدولة المنذبة الحق ايضًا في ان تشمل رعايا فلسطين وهم في خارج بلادهم بحاية سفرائها وقناصلها •

"الدينية في فلسطين وهذا يشمل المحافظة على المتبعة المختصة بالاماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين وهذا يشمل المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول الى المواضع المقدسة والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات الامن العام والآداب وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة امام جمعية الام دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ان لا تحول نصوص هذه المادة دون الفاق الدولة المنذبة مع حكومة البلاد على ما تراه الدولة المنذبة لازمًا للنفيذ نصوص هذه المادة و بشرط ان لا يفسر شيئ في هذا الانتداب فسيرًا يخول الدولة المنذبة سلطة التعرض للاملاك الاسلامية اوالتدخل في ادارة المشاهد الاسلامية المقدسة المحفوظة الامتيازات .

١٤ — تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتعبين الحقوق والدعاوي المتعلقة بالاماكن المقدسة والحقوق والدعاوي إلتي تخلص بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين ويعرض الاسلوب الذي يتبع في تعبين هذه اللجنة وتأليفها ووظائفها على مجلس جمعية الامم ليوافق عليها ولا تعين اللجنة ولا نقوم بوظائفها من غير موافقة المجلس .

يجب ان لاتحرم اي طائفة كانت من حق المحافظة على مدارسها لتعليم ابنائها بلغتهم اذا كان ذلك مطابقاً لشروط التعليم العمومية التي قد نفرضها الادارة ( الحكومة ) .

17 سنكون الدولة المنفدية مسؤولة عن القيام بمانقتضية المحافظة على النظام العام والحكم المنفظم من الاشراف على الهيئات الدينية والخيرية التي لجميع المذاهب في فلسطين فاذا روعي هذا الشرط لا يجوز ان تتخذ تدابير في فلسطين لاعاقة أعمال مثل هذه الهيئات أو التعرض لها أو الاجحاف باي ممثل لها أو عضو فيها بسبب دينه وجنسيته الهيئات أو التعرض لها أو الاجحاف باي ممثل لها أو عضو فيها بسبب دينه وجنسيته الهيئات أو التعرض لها أو الاجحاف باي ممثل لها أو عضو فيها بسبب دينه وجنسيته الهيئات أو التعرض لها أو الاجحاف باي ممثل المنظم على قاعدة اختيار بة القوات العرب الدارة (حكومة) فلسطين أن النظم على قاعدة اختيار بة القوات الدينة التعرف المناسبة المنا

اللازمة للمحافظة على السلم والنظام وللدفاع عن البلاد ايضًا بشرط ان تكون تحت اشراف الدولة المنفدية ولكن لا يجوز لادارة فلسطين استخدام هذه القوات لاغراض الحرى غير الاغراض المعينة في ما نقدم الا بموافقة الدولة المنفدية وفي ماعدا هذه الاغراض لا يجوز لادارة فلسطين ان تجمع قوات عسكرية او بجرية او جوية ولا ان تبقيها عندها .

وليس في هذه المادة مايمنع ادارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنفدية في فلسطين ويحق للدولة المنفدية في كل وقت ان تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية وموانيها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهات م السلطين وسككها الحديدية وموانيها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهات م السلطين على رعايا اية دولة تكون عضواً في جمعية الامم (وفي جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) اذا قيسوا برعايا الدولة المنفدية او اية دولة اجنبية كانت في الامور المتعلقة بالضرائب او التجارة او الملاحة او تعاطي الصنائع او المهن او في معاملة السفن التجارية او الطيارات الاهلية وكذلك يجب ان لا يكون هناك تحيز في فلسطين ضد عروض يكون منشأوها في بلاد من بلدان الدول المذكورة اوتكون مرسلة اليها و تطلق حرية مرور المتاجر (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانفداب بشروط عادلة و

ومع مراعاة مانقدم وسائر شروط صك الاننداب هذا يجوز لادارة فلسطين ان نفرض باشارة الدولة النندبة من الضرائب والرسوم الجمركية ماتراه ضرورياً ونتخذ من التدابير ماتظنه صالحاً لزيادة ترقية الموارد الطبيعية في البلاد وصون مصالح السكان و يجوز لها الت تعقد باشارة الدولة المنندبة انفاقاً جمركياً خاصاً مع اي دولة كانت الملاكها داخلة في تركيا الاسيوية او شبه جزيرة العرب في سنة ١٩١٤

19 — تحافظ الدولة المندبة بالنيابة عن الادارة (ادارة فلسطين) على كل الفاق من الالفاقات الدولية العامة المعقودة حتى الآن او التي قد تعقد بموافقة جمعية الام سف ما بعد من جبة الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة او الاتجار بالمخدرات او لنعلق بالمساواة التجارية وحرية المرور (الترانسيت) والملاحة والطيران و بالمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية بالممتلكات الادبية والفنية والصناعية ،

٢٠ تعاون الحكومة المنذدبة بالنيابة عن ادارة فلسطين في لنفيذ كل سياسه مشتركة نقررها جمعية الام لمنع انتشار الامراضوفي جملتها امراض النباتات والحيوانات ومكافحتها بقدر ماتسم به الاحوال الدينية والاجتماعية وسواها من الاحوال .

71 - تضع الدولة المنذبة وننفذ في السنة الاولى من تاريخ لنفيذ هذا الانذداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على الاحكام الآتية و يكون هذا القانون ضامناً لرعايا كل الدول الداخلة في جمعية الام المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والنتقببات الاثرية :

(أ) يجب أن يفهم من لفظة « العاديات » كل ما نتج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة ١٧٠٠ .

(٢) ان التشريع لحماية العاديات يجب ان يكون اجدر بالتشجيع منه بالتهديد و يجب على كل شخص يكتشف أثراً بدون حصول على الاذن المذكور في الفقرة الخامسة ان بعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه و ينال مكافأة منناسبة مع قيمة مااكتشفه .

(٣) لا يُمكن نقل ملكية شيء من العاديات الا لمصلحة السلطة ذات الشأن ما لم تعدل هذه السلطة عن استحواذه • ولا يمكن اخراج شيء من العاديات من البلاد الا باذن تلك السلطه •

(٤) كل شخص يتلف او يثلم قطعة من العاديات تعمداً او اهمالاً يجب ان يجازى جزاءاً معيناً .

(°) ممنوع كل حفر او ننقيب لا يجاد العاديات الا باذن من السلظة ذات الشأن والآغرم المخالف غرامة مالية .

(٦) توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتًا أو دائمًا في الاراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية ٠

(٧) لا تعطى الرخصة باجراء الحفريات الالاشخاص يقدمون ادلة كافية على الختبارهم الاثري • وعلى الدولة المندبة عند اعطاء هذه الرخص ان لاتستثني علماء امة ما •

(٨) يمكن اقتسام محصول الننقيب بين الاشخاص الذين اجروه والسلطة ذات

الشأن بالنسبة التي تعينها هي · فاذا تعذر الاقتسام لاسباب علية يعطى للكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل ·

٢٢ -- تكون الانكايزية والعربية والعبرانية اللغات الرسمية في فلسطين فكل عبارة او كتابة بالعربية على طوابع او عملة في فلسطين تكور بالعبرانية وكل عبارة او كتابة بالعبرانية تكور بالعربية .

٢٣ — تعترف ادارة فلسطين بالايام المقدسة (الاعياد) عند كل طائفة من طوائف فلسطين ايام راحة مشروعة لافراد تلك الطائفة .

٢٤ — نقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الام نقريراً سنوياً يرتاح اليه المجلس عن التدابير التي اتخذت في اثناء السنة لننفيذ شروط صك الاننداب وترسل نسخ من جميع الانظمة والقوانين التي تسن او تصدر في اثناء السنة مع النقرير .

٢٥ — يحق الدولة المنذبة بسماح مجلس جمعية الام ان تؤجل او توقف تطبيق ما تراه من هذه الشروط غير مطابق للاحوال المحلية الحاضرة في الاملاك الواقعة بين نهوالاردن والحدالشرقي لفلسطين كما سيعين في آخر الام وان تضع من التدابير لادارة هذه الاملاك ما تراه ملائماً لتلك الاحوال بشرط ان لا يعمل عمل بكون مخالفاً لشروط المواد ١٥ و ١٦ و ١٨ ٠

77 - توافق الدولة المنفدبة على انه اذا وقع نزاع مابينها (الدولة المنفدبة) وبين عضو آخر في جمعية الام يتعلق بنفسير شروط صك الانتداب او تطبيقها يعرض هذا النزاع على المحكمة الدائمة للعدل الدولي المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من عهد جمعية الام اذا لم يمكن حله بالمفاوضات •

۲۷ – يلزم موافقة مجلس جمعية الام على كل تعــديل في شروط صك
 الانثداب هذا •

حدًا الصك للدولة المنذبة ما يراه ضروريًا لصون استمرار الحقوق المكتسبة في المادتين الحدا العالم المنذبة ما يراه ضروريًا لصون استمرار الحقوق المكتسبة في المادتين ١٩ و١٤ على الدوام بضان الجمعية ويستخدم نفوذه لان يكفل بضان الجمعية احترام

حكومة فلسطين الاحترام التام للعهود المالية التي اخذتها ادارة فلسطين على عائقها في عهد الانبداب وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في المعاش والمكافأة ·

تودع الصورة الاصلية من هذا الصك في محفوظات جمعية الام وترسل صور مصدق عليها بواسطة السكرتير العام لجمعية الام الى جميع اعضاء الجمعية .



## صك الانتداب

« على شرقي الاردن »

لامين سر جمعية الام العام بخصوص تطبيق الانئداب الفلسطيني في شرق الاردن في ٢٣ ايلول سنة ١٩٢٢

يحصل لامين سر جمعية الام العام الشرف بعرض مذكرة الى اعضاء الجمعية قدمتها الحكومة البريطانية في ١٦ ايلول سنة ١٩٢٢ بخصوص المادة ٢٥ من نظام الانداب الفلسطيني ٠

وقد صادق المجلس على هذه المذكرة بموجب قرار قرره اثناء انعقاده في لندت في ٢٤ تموز سنة ١٩٢٢ بمناسبة تطبيق الاننداب على فلسطين وسورية ٠

#### « مذكرة العضو البريطاني »

ا - أنص المادة ٢٥ من نظام الانتداب الفلسطيني على ماياتي:

يحق للدولة المنذربة بساح جمعية الام ان تؤجل او توقف تطبهق ماتراه من هذه الشروط غير مطابق للاحوال المحلية الحاضرة في الاملاك الواقعة بين نهر الاردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين في آخر الام وان تضع من التدابير لادارة هذه الاملاك ماتراه ملائماً لتلك الاحوال بشرط ان لا يعمل عمل يكون مخالفاً لشروط المواد ١٥ و ١٦ و ١٨ ٠

٢ - تطاب حكومة جلالة الملك من المجلس وفقاً لشروط هذه المادة ال يقرر القرار الآتى :

لانطبق الشروط الآتية على نظام الانداب الفلسطيني في القطر العروف بشرق الاردن الذي يشمل جميع المقاطعات الواقعة الى شرق خط يمتد من نقطة واقعة على خليج العقبة على بعد ميلين الى غرب مدينة العقبة ماراً بمنفصف وادي عربة و بحرالميت ونهر الاردن حتى النقطة التي يلنقي بها هذا النهر بنهر اليرموك فمنتصف هذا النهر حتى الحدود السور بة •

وتلك الشروط الملغاة هي:

الشرح الثاني والثالث من الدبباجة

المادة الثانية — في جعل البلاد في احوال سياسية وادارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن القومي اليهودي كما جاء في الدبباجة ·

المادتان - الرابعة والسادسة

المادة السابعة — بتضمن نصوصًا بتسهيل حصول اليهود الذين يتخــــذون فلسطين مقامًا دائمًا لهم على الرعوبة الفلسطينية •

المادة الحادية عشرة — الجملة الثانية من الفقرة الاولى والفقرة الثانية · والمواد ١٣ و ١٤ و ٢٢ و ٢٣

وفي تطبئ نظام الانتداب على شرق الاردن لقوم حكومته بالاعمال التي لقوم بها حكومة فلسطين في فلسطين بمراقبة الدولة المنثدبة .

" - نقبل حكومة جلالة الملك التبعة التي نقع على عانقها في نطبيق نظام الانتداب على شرق الاردن ونتكفل بان الشروط التي توضع لادارة ذلك القطر وفقاً للمادة ٢٥ من نظام الانتداب لانكون باية وسيلة غير مطابقة لبقية شروط نظام الانتداب التي لم تشر إلى عدم نطبه في هذا القرار ٠



### عهد انقرة

الذي وقع عليه يوم ٢٠ تشرين الاول سنة ١٩٢١

المادة الاولى — يعلن الفريقان الساميان المتعاقدات انه بعد التوقيع على هذا الوفاق نُنْهي حالة الحرب بينها و إتباغ ذلك في الحال الى الجيوش والسلطات الملكية والسكان .

المادة الثانية — بعدالتوقيع على هذا الوفاق يطلق مراح اسرى الحرب من الطرفين و يعتاد جميع الفرنساو بين والاتراك المأسورين والمسجونين على نفقة الفريق الذي أسرهم الى اقرب مدينة تعين لذلك و فتناول الاستفادة من هذه المادة جميع الاسرى والسجناء من الفريقين مها كان وقت او محل سجنهم و توقيفهم او اسرهم .

المادة الثالثة — بعد شهر بن من التوقيع على هذا العهد على الاكثر لتراجع الجيوش التركية الى الشمال والجيوش الافرنسية الى جنوب الخط المعين في المادة الثامنة ·

المادة الرابعة - يجري الاخلاء والاستيلاء اللذان يتمان خلال المدة المذكورة في المادة الثالثة على الكيفية التي تعين بالانفاق المشترك وذلك بواسطة لجنة مختلطة بعينها قواد الجند من الفريقين ٠

المادة الخامسة — بمنح الفريقان المتعاقدان العفو العام في الاصقاع التي ثم الجلاء عنها وذلك بمجرد وضع اليد عليها ·

المادة السادسة — تصرح حكومة المجلس الوطني الكبير في تركيا ال حقوق الاقليات التي جرى الاعتراف بها جهاراً في الميثاق الوطني سيوافق هو عليها على نفس الاساس الذي عقد في الوفاق المتعلق بهدا الشأن بين دول التحالف خصومهم و بعض احلافهم .

المادة السابعة — تدار شؤون صقع الاسكندرونة ادارة خصوصية و يتمتع السكان الاتراك في تلك الأرجاء بجميع التسهيلات لترقية تهذبيهم وتكون للغة التركية صفة لغة رسمية .

المادة الثامنة - يعين الخط المذكور في المادة الثالثة و يحدد كما بلي :

يمتد خط التخوم من نقطة يجري اختيارها في خليج الاسكندرونة في جنوب ناحية بياس مباشرة و يتجه الى ميدات أكبس ( تبقى محطة الدكة الحديدية والناحية منضمتين الى سورية ) .

ومن هنا بنخني نحو الجنوب الشرقي بحيث يترك لسورية مديرية مرسوى ولتركيا بلدة قارصايه مع مدينة كليس ثم يسير مع السكة الحديدية حتى محطة جو بان بك و يسير مع خط بغداد و ببتى سطحه للاملاك التركية حتى نصيبين ومن هناك بتبع الطريق القديم بين نصيبين وجزيرة ابن عمر حتى ببلغ نهر دجلة و نبتى لتركيا نصيبين وجزيرة ابن عمر والطريق بينها و يكون للبلادين نفس الحقوق في الانتفاع من هذا الطريق .

و تكون المحطات في شعبة جو بان بك ونصيبين ملكاً لتركيا كا ننها جزء من سطح السكة الحديدية .

المادة التاسعة – ببقى قبر سليمان شاه جد السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية ( وهو القبر المعروف باسم ترك مزاري ) الواقع في قلعة جعبر مع كل مايتعلق به ملكاً لتركيا تستطيع ان تضع فيه حراسًا وترفع العلم التركي .

المادة العاشرة — نقبل حكومة المجلس الوطني الكبير في تركيا بنقل امتياز فوع السكة الحديدية البغدادية الواقع بين بوزانني ونصيبين مع سائر الشعب الممتدة في ولاية اذنة الى شركة افرنسية تعينها الحكومة مع جميع الحقوق والفوائد والمنافع المتعلقة بالامتيازات ولا سيما فيما له علاقة بالاستثار والاتجار .

يحق لتركيا ان ننقل نقلياتها العسكرية بالسكة الحديدية من ميدان اكبسالي جوبان بك في ارض سورية و يحق لسورية ان ننقل مهاتها الحرببة بالسكة الحديدية من جوبان بك الى نصيبين في الارض التركية ، ولا نضاف زيادة عن اجور السكة في هذه الشعبة او الفرع وتحتفظ الحكومتان بحقها في درس ما نقضي به الضرورة من الحياد هذه القاعدة اذا اقنضت الحال وذلك بانفاق الفريقين .

واذا لم يتسن الانفاق يكون كل فريق حراً في عمل ما يراه ٠

المادة الحادية عشرة — تؤلف لجنة مخلطة بعد التصديق على هذا العهد لتعقد الفاقاً حمركيًا بين تركيا وسورية وتحدد اللجنة شروط هذا الانفاق ومدته ويكون للبلادين حق التمتع بحرية العمل ريثا يعقد هذا الوفاق .

المادة الثانية عشرة — نقسم مياه نهر قو يق بين مدينة حلب والصقع الواقع الى الشمال الباقي لتركيا قسمة عادلة يرتضي بها الفريقان ·

ويتأتى لمدينة حاب ان تأخا. على حسابها مننهر الفرات شطراً من المياه من الارض التركبة لتستعملها في ارجائها ·

المادة الثالثة عشرة — يظلُّ كما في السابق سكان القرى او نصف الرحالة من الهلها ممتعين بحقوقهم في المراعي اذا كان لهم املاك في احدى الجهتين من الخط المعين في المادة الاولى و يتيسر لهم لضرورة استثمار اراضيهم ان يعملوا احراراً ولا يؤدون رسماً جمر كيا ولا ثمن المراعي ولا اي رسم كان و يتنقلون من جهة الى أُخرى من هذا الخط معموا شيهم وما يولد لها وادواتهم وآلاتهم وبذار هم وحاصلاتهم الزراعية لانهم مكافون بان يؤدوا الحقوق والرسوم عليها في البلاد التي يسكنون فيها .

- 500 Min

انذهي الجزء النالث و به انذهي التاريخ السياسي في القطر الشامي ويليه الجزء الرابع و به ببتدي تاريخه المدني





## فهرس الجزء الثالث «من خطط الشام»

| صفحة                                   | isèn                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ٥٥ وقعةالمزة واستسلام الدولة لوالي عكا | ٣ (العهد العثماني من سنة ١٢٠٠ الى      |
| ٣٦ سياسة الامير بشيرمع ارباب الكمة     | ١٢٤٧) - الجنداداة الظلم والتدمير       |
| في لبنان و ثقاتل الولاة وارتباك الدولة | ٥ حوادث الجزار وفتن الأنكشارية         |
| ٣٩ محاولة الدولة قتل النصاري وفئنة     | وغيرها                                 |
| بلاد نابلس                             | ٧ . عهد سليم الثالث وفتن وكوائن        |
| ٤٠ مقتِل سليم باشا والي د.شق           | ٨ مظالم الجزار واختلال الادارة         |
| ٣٤ الحكم على موقف البلاد في نصف قرن    | ١٢ محاولة نابوليون فتح الشام واستيلاؤه |
| ٥٤ (دور الحكومة المصرية من سنة         | على غزرة و يافا                        |
| ٧٤٢ الى سنة ٢٥٦١) – حالة               | ١٣ وقائع نابوليون على عكا وفي مرج      |
| الدولة العثمانية عند إذلال جيش         | ابن عامی                               |
| محمد علي الكبير لها                    | ١٦ خطيئات نابوليون في الشام            |
| ٧٤ لما ذا تراجعت الدولة العثمانية      | ١٨ حال الشام بعد رحيل نابوليون عنه     |
| ٥٠ حملة محمد علي على الشام وهنءة       | ۲۰ مساوي احكام الجزار                  |
| الاتراك                                | ٢١ نفنن الجزار في اهراق الدماء وحكم    |
| ٥٢ نقدير وورخين وشاعر لغابة محمدعلي    | المؤرخين عليه                          |
| ٥٥ سقوط الاناضول وتضاؤل السلطان        | ٢٥ المتغلبة على الاحكام بعد الجزار     |
| العثماني امام الجيش المصري             | ٢٨ قتل سليم الثالث ومصطفى الرابع       |
| ٧٥ اعمال ابراهيم باشا في اصلاح الشام   | ونولي محمود الثاني                     |
| ٥٨ فتوق وفتن وحصار الفلسطينبين         | ٢٩ فلنة كننج بوسف باشا                 |
| لابراهيم                               | ٣٠ سليمان باشاوام اءراشياو كوائن حلب   |
|                                        |                                        |

صفح خطأ اداري لابراهيم باشا ووقائعه ه٩٣ في اللجاة ووادي التيم مع الدروز ه٤ سياسة الابراك والدول مع محمدعلي انفراط عقد الحكم المصري فضل حكم محمدعلي وأي الغرباء في حكومة محمد علي

٧٠ حکمنا علی انهسنا وعلی غیرنا

isin

٧٥ ( العهد العثماني من سنة ٢٥٦ االى ١٢٧٧) — من خروج المصر بين الى مذابح لبنان ودمشق

٧٧ فتن اهلية في الجبال والمدن

۲۹ حرب القريم منشأوها في الشام
 و كوائن درزية ونصيرية

۸۱ مبدأ مذابع النصاری المعروفة
 بحادثة سنة الستين وحادثة بيت
 مري ودير القمر

٨٢ مذابج حاصبيا وراشيا ورأي انكايز بين في اصل المذابح

٨٤ مذابح دمشق ورأي الغريب
 والوطني في تعليلها

٨٧ ضحايا مذابح دمشق وتخر ببها

٩٠ عمل الدولة والدول عقبي الحوادث

عمل العقلاء في دمشق و بيروت ورأي مؤرخ منصف في المسلمين

صفحة

٩٣ من المسؤول عن هذه الفئنة الشعواء
 ٩٤ سوء اثر حوادث الشام في الدولة
 ومنازعة الدول لها في سلطانها

۹۷ (العهد العثماني من سنة ۱۲۷۷ الى ۱۳۰۰) — البلاد بعد فئنة سنة المنت

٩٨ السلطان عبد المجيد وخلفه عبد العزيز

ا · ا خلع السلطان عبد العزيز وتولية مراد الخامس

١٠٢ عهد السلطان عبد الحميد الثاني

۱۰٤ انسيال الدروز على جبل حوران ووقائعهم

١٠٦ المصلح مدحت باشا وطبقنه من العال

۱۰۷ (العهد العثاني من سنة ١٣٠٠ الى سقوط عبد الحميد الثاني ) - الحالة في مبدإ القرن الرابع عشر واصلاح

بلاد النصيرية والسبب في خرابها

١٠٩ فتن درزية وفتنارمنية

١١٢ الحملات على جبـــل الدروز وعلى الكوك

١١٤ رأي في دلال الدروز والنصيرية على الدولة

۱۱۷ ( العهد الد ثماني من سنة ۱۳۲٦ — ۱۳۳۱ ) — الدستور العثماني و ثور ته

isio

١١٩ اعادة الدستور وحال الدولة بعده

ا ٢١ عبد الحميد وسياسته واخلاقه

١٢٤ رأي مؤرخ تركيف عبد الحميد وذكرحسناته

١٢٧ الاحداث في ايام محمدرشاد وحرب طرابلس والبلقان وحزب الاصلاح

١٣٠ الصهيونية ومنشأوها

١٣٣ الحرب العامة والسياسة الالمانية والاخلاق التركية

١٣٥ قسط الشام من الحرب وعمل جمال باشا

١٣٧ اهلاك احرار الشام والسياسة الاتحادية مع العرب

١٤٢ خلع شريف مكة طاعة العثانيين وتا ثيره في الاتواك

٤٤٤ اماني الاثراك وخبيتهم وتخرببهم

١٤٧ الوقائع المهمة في فلسطين وسقوط القدس وما اليها

١٤٩ عمل الجيش العربي

١٥٥ سقوط حورات ودمشق ببد الجيوش البر يطانية

١٥٧ سقوط بيروت والساحل والهدنة

١٦٠ سبب سقوط الشام بايدي الحلفاء

١٦١ رأي مؤرخ تركي في انقراض

صفحة

الدولةالعثانية

١٦٥ ( العهدالحديث من سنة ١٣٣٦ – ١٣٤٣) - تجزئة الشام بين فرنسا

ا ٦٦ فتنة الارمن واعتداؤهم على العرب

١٦٩ اعمال الحكومة العرببة وحكومة

الصيونيين

وانكلترا

١٧٢ المؤتمر السورك ومبايعته لفيصل ملكاً على الشام

١٧٤ العصابات بين الساحل والداخل

١٧٦ اسنفتاء البلاد في الدولة التي تر بدانندایا

١٧٨ افكارالاميرفيصل والعبث بالسياسة

١٧٩ حملة فرنسا على المدن الاربع

١٨٤ بعرف الانتداب وسياسة الاتراك فيما يتعلق بالشام .

١٨٦ تأثر الحورانبين بعوامل الفيصلبين ومقتل وزيرين وقتل اليهود في فلسطين

١٨٨ استقلال لبنان وحكومة العلوبين ومحلس فلسطين ودولة شرقي الاردن ودولة جبل الدروز وخراب البلاد ونقسميا

ا ١٩٠ متاعب لبريطانياو فرنساواعتداءآت

١٩٢ توحيد حكومات سورية وعدم ٢٣٥ النقسيم في عصر الصلببين والماليك ٢٣٦ على عهد العثانيين الكبرى عليه واشكال جديدة ٢٣٧ نقاسيم الشرق العربي اي شرقي الاردن ٢٣٩ دولة جبل الدروز ٣٠٠ تاريخ الصهيونية وعملها الاخير ٤١١ (العقود والعهود الاخيرة ) -الرسالة الاولى في الفاقية سابكس ٣٤٣ الرسالة الثانية ٤٤٢ الرسالة الثالثة ٢٤٥ نسخة مختصرة عن دستور فلسطين الرسمي ٨٤٢ المعاهدة البريطانية الفرنسوية ٢٥٣ صك الانتداب الافرنسي على سورية ولبنان ٢٥٩ صك الانتداب على فلسطين ٢٦٧ صك الانتداب على شرقي الاردن.

صفحة رضى الاهلين ١٩٣ صك الانتداب وموافقة الدول ٢٣٧ نقاسيم فلسطين من الادارة ١٩٦ غزوة النجدبين عبر الأردن ١٣٨ دولة سورية واستيلاؤهم على مكة ٠٠٠ صاحب الوعد للصهيونيين ومطالب ٢٣٩ دولة لبنان الكبير الفلسطينبين والسور بين وكوائن ٢٤٠ دولة العلو بين ١١١ الاوضاع الصهيونية ٢١٣ الصهيونية في الحرب ٢٢٢ الصهيونية بعد الحرب ٢٢٥ ثورتا القدس ٢٢٥ ثورة يافا ٢٢٦ المهاجرة ٢٢٨ ادارة المعارف ٢٢٩ المصارف والصحف ٢٢٩ مشروع روننبرغ ٢٣٠ نظرة في نجاح الصيونية 177 1出版 ٣٣٣ (التقاسيم الادارية الحديثة) - ٢٦٩ عهد انقرة نقاسيم القدماء قبل الاسلام

٤٣٤ اجناد الشام ونقسيم العرب

EB 1937

Date Due

DS 94 K8 1925 v.3



